لِأُولِكُ مَ فَى شَارِّدِ فِي شَارِ

وَكُرُونُ وَكُمُ

القول الموات الم

تأليف

وجَمْع وَترُتيبُ وَبَالِان

الشَّجُ الدَّكوْرُ

محت رصر في بن أحم البورنو

أبوائتحارث الغرسي

الأستاذ المشارك في كليّة الشريعَة وأَصُول الِدّين بالقصتيم \_ بريدة

الأفسك المز

الخامِسُ - السَّادِسُ - السَّابِعُ

حيروهن

السّين والشّين ـ الصَّادَوَالضّادَ ـ الطَّاءَوَالظّاءِ ـ العَيْنَ وَالغَيْنِ

محتبة التوكن م

دار این جزم

# القسم الخارس

# قواعد هرف السين وهرف الثين

أولا : حرف السين عدد قواعد حرف السين (٣٢) ثنتان وثلاثون قاعدة .

#### القاعدة الأولى

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

السؤال مُعاد - أو كالمعاد - في الجواب (١) .

وفي لفظ: " الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال " (١) .

وفي لفظ: " السؤال هل هو معاد في الجواب ؟ " (") .

وفي لفظ: " ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد في الجمواب " ('). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله .

السؤال والجواب

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

السؤال في اللغة: فُعال، من سأل يسأل ، والهمزة منقلبة عن الواو.

ومعنى السؤال : استدعاء معرفة ، أو ما يؤدي إلى المعرفة  $(^{\circ})$  .

وهو طلب الاستفهام والاستخبار .

والجواب: مشتق من حاب الفلاة إذا قطعها ، وسمي الجواب حواباً لأنه ينقطع به كلام الخصم ، وهو يكون تارة بـ " نعم " ، وأَجَل ، وبلى ، وتـارة بـ " لا " .

<sup>(</sup>۱) المنثور ۲۱٤/۲ ، الكليات ص٥٠٠ ، أشباه السيوطي ص١٤١ ، أشباه ابن نجيم ص١٥١ ، ٢٧١، المبسوط ٨٠/٦ ، الوجيز ص٣٢٨ ، ط٤ .

<sup>(</sup>۲) القواعد والضوابط ص١٦٠،١٤٨ عن الفتاوى الخانية ٣٢٩/١ .

<sup>(</sup>٣) قواعد الحصني ١٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) شرح السير ص٤٣٥ ، المبسوط ١٨٨، ، ص١٤٤ .

<sup>(</sup>٥) انكليات ص ٥٠١ .

ويستعمل فيما يتحقق وقوعه ويجزم به  $^{(1)}$  .

فمفاد القاعدة: أن الخطاب الوارد سؤالاً لسائل يستدعي جواباً ، وهذا الجواب غير مستقل بنفسه ، بل يتبع السؤال في عمومه وخصوصه ، حتى كأن السؤال معاد فيه ومكرر ضمنه . وقد ذكر هذه القاعدة الأصوليون أيضاً (٢) .

#### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

قوله ﷺ - وقد سُئِل عن بيع الرطب بالتمر - فقال : " أينقص الرطب الذا يبس ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذن " (") .

أي لايجوز بيع الرطب بالتمر للتفاضل بينهما لنقص الرطب عن التمر عند جفافه ويبسه .

ومنها: إذا قال له: تغد عندي . فقال: والله لا تغديت . فيحمل الحلف على الغداء المذكور قبلاً لا على كل غداء ، فلو تغدى عند غيره أو في بيته لا يحنث ؛ لدلالة العرف .

ومنها: إذا قيل له: هل بعت دارك؟ فقال: نعم . كان ذلك إقراراً ببيع الدار كأنه قال: نعم بعت داري .

ينظر أيضاً قواعد حرف الخاء رقم (٢٢) .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، ص٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبصرة ص١٤٤ ، العدة ٢٩٦/ ٥ ، البرهان ٣٧٢/١ ، إحكام الآمدي ٣٤٥/٢ ، تيسير التحرير ٢٦٣/١ ، شرح تنقيح الفصول ص٢١٦ وغيرها .

<sup>(</sup>٣) الحَديث : رواه الخمسة وصححه الترمذي .

#### القاعدة الثانية

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السؤال والخطاب يمضي على ما عَمَّ وغَلَب، لا على ما شذ وندر ((). السؤال والخطاب

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

إن سؤال السائل وخطاب المخاطب إنما يجب حمله على الدلالات العرفية للناس بحسب استعمالاتهم التي تعم وتغلب عليهم ، سواء كان هذا العرف شرعياً أم عادياً . فعبارات المخاطبين إنما تحمل على معانيها العرفية -في الغالب- لا على دقائق العربية .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من حلف لايصوم ، فلا يحنث إلا بالصوم الشرعي الذي غلب على الناس ، وهو الإمساك بنية من طلوع الفحر إلى غروب الشمس . ولا يحمل على مطلق الإمساك .

ومنها: من قال لامرأته: أنت طالق، يقع الطلاق المفرق بين الزوجين، ولا يحمل إلا على الطلاق الشرعي الذي يتعامل به الناس، ولا يحمل على إطلاقها من قيد أو غيره، حتى لو ادعى ذلك فإنه لايعتبر في القضاء ويدَّين بينه وبين الله تعالى.

وينظر قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٣٠٨ ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>١) أصول الكرخي ، وعنه قواعد الفقه ص٨٤ . وينظر : الوجيز ص٢٧٠ ، ط٤ .

#### القاعدة الثالثة

# أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الساقط لايعود (١).

وفي لفظ: " الساقط مُتَلاَش لا يُتَصوَّر عوده " (٢) .

وفي لفظ: " الساقط من الحق يكون متلاشياً لايتصور عوده " ( ) .

وفي لفظ: " المُسْقَطُ يكون متلاشياً " ( َ ) . وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله .

وفي لفظ: " المعدوم لايعود " (٥) . وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله .

الساقط - المعدوم

## ثانيا : معنى هذه القواعد ومحلولها .

المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تمَّ أو الحق الذي يسقطه صاحبه ، ويبرىء منه غريمه . والمتلاشي هو المعدوم .

والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق .

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نحيم ص٣١٨،٣١٦ ، شرح الخاتمة ص٤٦ ، مجلة الأحكام ٥١ ، المدحل الفقهسي الفقرة ٢٠٢ ، الوحيز مع الشرح والبيان ص ٣٦٩، الفوائد الزينية الفائدة ٢٠٧ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٤٤/٢١ ، والقواعد والضوابط ص١١٧ عن الهداية ٢٠٩/١ ، ٢٠٠/٢ ، ٣٠/٨ .

<sup>. 129/70 , 1.</sup> A/17 b and (T)

<sup>(</sup>٤) المبسوط ١٣٤،١٣٣/٣٠ .

<sup>(°)</sup> بحلة الأحكام، المادة ٥١ . وينظر : الفتاوى الخانية ٣١٤/٣ ، وحامع الفصولين الفصل ٢٨، ٣٨، و ١٨ و الفوائد الزينية ص١٦٨ فما بعدها .

فمفاد القاعدة: أن من تنازل عن حق له على غيره ، وأبرأه منه ، وأسقطه عنه ، أنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك ؛ لأنه قد تلاشى ، وما تلاشى وعُدِم لايمكن عوده مرة ثانية ؛ لأنه يصبح معدوماً لاسبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يعيد مثله لا عينه .

والإسقاط كما يكون بفعل المكلف يكون أيضاً بالشرع .

#### ما يجري فيه الإسقاط:

يجري الإسقاط في حقوق العباد الجحردة كالخيارات والشفعة والإبراء عن الدعاوى ، وإبراء الذمم .

#### ما لا يجري فيه الإسقاط:

لايجري الإسقاط في حقوق الله تعالى ، والأعيان لا يجري فيها الإسقاط ولا يتصور .

## طرق الإسقاط:

الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن دينه ، وإسقاط بالالتزام ، أو بالإشارة والدلالة ، وإسقاط الشرع .

## ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من باع بثمن حالٌ فللبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ، ولكن إن سلمه للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس ، فليس له أن يسترده من المشتري ليحبسه حتى يقبض الثمن ؛ لأن الساقط لايعود .

ومنها: إذا اشترى شيئاً بشرط الخيار فباعه أو أجَّره في مدة الخيار سقط خياره ، ولايمكن عوده .

ومنها: إذا وهب حربي لمسلم هبة ثم أسر الحربي وأُعتق سقط حقه في الرجوع في الهبة ؛ لأن حق الرجوع بطل بتبدل نفسه بالعبودية ثم بالعتق .

ومنها: حق الشفعة يسقط بالإسقاط ولا يعود . وحق الغانم في الغنيمة قبل القسمة ، وحق القصاص يسقط بالعفو .

ومنها: إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد - مع وجود الأهلية والرد كان لفسق أو تهمة - ثم تاب الشاهد فلا تقبل شهادته في تلك الحادثة بعد ذلك (١).

## رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة.

حق الاستحقاق في الوقف لايبطل بالإبطال .

ومنها: حق الرجوع في الهبة لايسقط بالإسقاط.

ومنها: حق المطالبة بإزالة ما وضع تعدياً لايسقط بالإسقاط (٢).

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن لجيم ص ٣١٩.

<sup>(</sup>۲) الفوائد الزينية ص١٦٩ . ١٧١ .

#### القاعدة الرابعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لايوجب الضمان له على المتلف ('). من أصول أبى حنيفة رحمه الله .

سبب الإتلاف

سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٢٣١ .

ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

إذا أتلف شخص شيئاً مملوكاً لشخص آخر ثم باع هذا الشخص الشيء المتلف إلى غيره ، فليس للمشتري مطالبة المُتْلِف بضمان ما أتلف ؛ لأن التلف حصل قبل أن يملك المشتري المبيع .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قطع إنسان يد عبد ثم باع السيد عبده من غيره ، ثم مات العبد بسبب القطع فليس للمشتري مطالبة القاطع بالتعويض ؛ لأن التلف حصل قبل ملكه وفي غير ضمانه . كما أنه ليس للبائع مطالبة القاطع بالضمان ؛ لأن العبد مات في غير ملكه .

<sup>(</sup>١) تأسيس النظر ، ص٢١ .

#### القاعدة الخامسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السبب الباطل لايزاحم السبب الصحيح (١) .

السبب الباطل والصحيح

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الأحكام إنما تنبني على الأسباب ، ولكي يكون الحكم صحيحاً يجب أن ينبني على سبب صحيح .

فمفاد القاعدة: أنه إذا تعارض سببان أحدهما صحيح ، والثاني باطل فإن السبب الباطل لاينظر إليه ولا يعتد به بجانب الصحيح . إنما ينبني الحكم على السبب الصحيح دونما أي اعتبار للسبب الباطل .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا ورث إنسان من أبيه ميراثاً ثم جاءه شخص يدعي أنه أخوه من أبيه من امرأة زنا بها أبوه ، فهذا لايعتد به ولا يرث ولا ينسب للميت ؛ لأن الزنا سبب باطل لايستحق به المدعي نسباً ولا ميراثاً .

ومنها: إذا باع شخص أرضاً أو داراً وجاء شريكه أو جاره وطلب الشفعة بالشركة أو الجوار، ثم جاء آخر وطلب الشفعة أيضاً باعتبار أنه أخ للبائع أو قريب له، فلا يستحق هذا الشفعة ؛ لأن القرابة سبب باطل للشفعة والسبب الصحيح هو الشراكة أو الجوار لا القرابة.

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٠/٥٤.

#### القاعدة السادسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السبب التام من قِبَل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب أن يترتب عليه مُستَبّه (').

السبب ألتام

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

فمفاد القاعدة: أن السبب التام من قبل صاحب الشرع وجب أن يترتب عليه حكمه بشرط إذن الشارع فيه ، وأما إذا وجد سبب تام ولكن لم يأذن به الشارع فلا يترتب عليه حكمه . والسبب التام هو السبب المستوفي لأركانه وشروط صحته ونفاذه .

# ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا عقد رجل عقد زواج على امرأة مستوفياً للشروط وجب أن يترتب على هذا العقد عليه مسببه وحكمه وهو حل الاستمتاع بين الزوجين وما يترتب على هذا العقد من حقوق وواجبات .

ولكن إذا وجد عقد ناقص بأن عقدت امرأة عقد زواجها بنفسها بغير ولي أو كان العقد بغير شهود فهذا عقد باطل لايترتب عليه حكمه ؛ لأنه عقد غير تام و لم يأذن به الشارع .

<sup>(</sup>۱) الفروق ۲۰٤/۱.

ومنها: إذا عقد مُحْرِمٌ عقد زواج بكل شروطه فهو عقد باطل لأنه وإن كان عقداً تاماً لكنه لم يأذن به صاحب الشرع ؛ لأن المحرم لايَنْكح ولايُنْكَح .

ومنها: المحجور عليه إذا وطيء أمته صارت له بذلك أم ولد، وهذا سبب فعلي يقتضي العتق عند موت السيد؛ لأن وطء المحجور سبب تام للعتق عند موت السيد، وقد أباح له صاحب الشرع الإقدام عليه وهو سبب تام. والحجر إنما هو سبب قولي وهو ممنوع منه، وليس هناك داع يدعوه لإعتاق عبده أو أمته من جهة الطبع فلا يلزم من عدم تنفيذ العتق محذور، بخلاف وطء الأمة، فلو منعناه لربما وقع في الزنا.

#### القاعدة السابعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه اتفاقاً (').

السبب السالم عن المعارض

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

المراد بالسبب علة الحكم ، والمسبّب هو الحكم المترتب على وجود السبب ، والسبب قد يرد سالماً عن المعارض ، وقد يأتي مع وجود المعارض – والمراد بالمعارض هنا المانع من ترتب الحكم على سببه . والسبب قد يرد بالتخيير ، وقد لايكون فيه تخيير .

فمفاد القاعدة : أن وجود السبب خالياً عن الموانع و لم يكن مخيراً فيه فإن مسببه وهو الحكم يترتب عليه ويوجد بوجوده إجماعاً .

#### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من دخل عليها وقت الظهر - وأمكنها الأداء - ولم تصلي حتى حاضت ، فإنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة ؛ لأن العذر وهـو الحيـض المانع مـن الصلاة وحد بعد ترتب الوحوب في الذمة - فيجب عليها القضاء ، وهذا عند الشافعي وأحمد وغيرهما (٢) .

<sup>(</sup>۱) قواعد المقري ، القاعدة ١٥٢ ، ص ٤٠٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفروق للقرافي ١٣٧/٢ ، الفرق ٨٨ ، وينظر : الأوسط لابن المنذر ٢٤٦/٢ المسألة ٢٧٨ .

وأما عند مالك رحمه الله وأصحاب الرأي ، فإن الواجب متعلق بزمان لابعينه فلا يجب القضاء إلا إذا فات جميع الوقت و لم تصلي ؛ لأن المسقط لمصلاة وجود العذر في آخر الوقت ، ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله أو وسطه سالماً من العذر ؛ لأنه وجد التخيير في أجزاء الوقت .

ومنها: من وجب عليه عتق رقبة في الكفارة وعنده رقاب فله أن يتصرف فيها ما عدا الواحد بالعتق وغيره ، فإذا فعل ذلك و لم يبق إلا رقبة واحدة فماتت أو تعيبت سقط عنه الأمر بالعتق وجاز له الانتقال إلى الصيام - وهذا إذا أصبح غير قادر على إيجاد رقبة صحيحة (۱).

<sup>(</sup>١) الفروق ١٣٨/٢.

#### القاعدة الثامنة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السبب الضعيف لايوجب حكماً قوياً (').

السبب الضعيف

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة معقولة المعنى ، من حيث إن السبب إما أن يكون قوياً ، وإما أن يكون ضعيفاً ، وإذا كان الحكم مبنياً على السبب فبقوة السبب تكون قوة الحكم ، فإذا كان السبب قوياً في ثبوته ودلالته كان الحكم المبني عليه قوياً كذلك . وأما إذا كان السبب ضعيفاً في ثبوته ودلالته فإن الحكم المبني عليه يكون ضعيفاً كذلك . فالحكم القوي لايبنى ولا ينتج عن سبب ضعيف ؛ لأن الحكم بحسب السبب .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا باع المولى عبده المأذون وكان عليه دين للغرماء - وكان بيعه بغير إذن الغرماء - فأعتق المشتري العبد قبل قبضه فعتقه موقوف ؟ لأن المشتري بنفس العقد لايتملك العبد ملكاً تاماً ؟ لأنه موقوف على إجازة الغرماء ، وبالسبب الموقوف ثبت الملك الموقوف ، فإن لم يكن في ثمن العبد وفساء و لم يجز الغرماء لم يتم البيع وبيْع العبد في دين الغرماء .

أما لو أعتقه المشري بعد القبض فينفذ عتقه ؛ لأن السبب الضعيف

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٣٥/٢٥.

بالقبض يقوى كما في البيع الفاسد ، والبيع الموقوف أقوى من البيع الفاسد .

ومنها: إذا باع الراهن المرهون فإن تصرف فيه المشتري قبل القبض لاينفذ تصرفه إلا بإذن المرتهن ، فتصرف المشتري موقوف على إذن المرتهن لتعلق حقه بالمرهون .

ولكن لو قبضه المشتري نفذ تصرفه ، ولأنه قبل القبض التسليط غير تـــام وتمامه موقوف على القبض .

#### القاعدة التاسعة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

السبب الظاهر متى أقيم مقام المعني الخفي تيسيراً سقط اعتبار الباطن (١٠).

وفي لفظ: " السبب الظاهر متى قام مقام المعنى الخفي دار الحكم معه وجوداً وعدماً " (٢) .

وفي لفظ: " يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يعرف " (<sup>7)</sup> . وتأتى في حرف الياء إن شاء الله .

السبب الظاهر – المعنى الخفي

#### ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها .

الأصل في بناء الأحكام بناؤها على الأسباب الظاهرة لا المعاني الخفية الباطنة ؛ لأن المعنى الخفي لا يدرك ، وما لا يدرك لايبني عليه حكم .

مفاد هذه القاعدة : أن الحكم يدور مع سببه وعلته الظاهرة وحوداً وعدماً ، ولا ينظر إلى المعنى الخفى ولا يعتبر تيسيراً على العباد .

# ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

البلوغ أقيم مقام المعنى الخفي - وهو العقل - في التكليف والتحمل ؟ لأن العقل أمر خفي لا يدرك فأقام الشارع البلوغ بعلاماته الظاهرة مقام اعتدال الحال في توجه الخطاب واعتبار كلام المكلف وأفعاله شرعاً ، تيسراً للأمر على

<sup>(1)</sup> Humed (1) (1)

<sup>(</sup>T) Thimed 27/10177.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> المبسوط ١٥٧/١٧ .

الناس . فإذا وجد البلوغ مع اعتدال الحال وجد التكليف ، وإذا انعدم انعدم التكليف .

ومنها: إذا وجد الإيجاب والقبول تم العقد ، وإذا انتفى الإيجاب والقبول انتفى العقد وعدم ، حيث أقيم الإيجاب والقبول مقام الرضا لأنه أمر قلبي باطن .

ومنها: الولد إنما ينسب لأبيه عند وجود الفراش ؛ لأن الولد للفراش لا للماء ولا للوطء ؛ لأنهما معنى خفي ، والفراش سبب ظاهر لإثبات نسب الولد وبناء الأحكام عليه .

#### القاعدتان العاشرة والمادية عشرة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

السبب لا يعمل إلا في محله (١).

وفي لفظ : " ا**لسبب يوجب الحكم في محله** " <sup>(۲)</sup> .

وفي لفظ: " السبب لاينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له " (").

وفي لفظ: " السبب لايوجب الحكم إلا في محل قابل له " ( أ).

عمل السبب

## ثانيا : معنى هذه القواعد ومحلولها .

المراد بمحل السبب هو قابلية السبب لبناء الحكم عليه بأن يكون مناسباً في ذاته خالياً عن مانع لحكم السبب ، فإذا كان كذلك وجب الحكم .

فمفاد هذه القاعدة: أن أثر السبب وبناء الحكم عليه لايظهر إلا في محل قابل لذلك السبب بأن يكون السبب مشروعاً خالياً عن مانع لحكمه وظهور أثره.

#### ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

صيد الحرم لايملك بالاستيلاء ؛ لأن شرط الاستيلاء أن يكون المحل مباحاً ، وصيد الحرم غير مباح ، فالاستيلاء صادف محلاً معصوماً غير موجب

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٠/٢٥ .

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۲٦/۲۷.

<sup>(</sup>T) المبسوط ٩/١١٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المبسوط ٢٦/٥٩.

للملك .

وهنها: استيلاء الكفار بالقهر على أموال المسلمين لايكون سبباً لملكهم إياها ؛ لأنها مال معصوم غير موجب للملك عند الشافعي .

ومنها: عبد قتل آخر خطأ ، فمولاه بالخيار إن شاء دفعه لمولى القتيل بالجناية وإن شاء فداه بالأرش – أي بالدية – أو يباع العبد في جنايته . وعذر الخطأ هنا نم يمنع استحقاق نفس العبد تمليكاً .

ومنها: أن القتل العمد العدوان لايوجب القصاص إلا في محل صالح له: وهو أهلية القاتل والمقتول. فإن كان القاتل أباً والمقتول ابناً سقط القصاص ووجدت الدية لانعدام الأهلية في المقتول ؛ لأن الولد لايكون أهلاً أن يجب له القتل على والده.

ومنها : الصبي والمحنون إذا قتلا لايقتص منهما لانعدام أهليتهما .

#### القاعدة الثانية عثرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان (').

السبب - المباشرة

#### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

السبب هنا ما يقابل المباشرة ، والأصل أن الضمان إنما يكون على المباشر لا على السبب إلا إذا كان المباشر غير قابل للضمان أو كان بطريق التعدي وهو مدلول قاعدتنا هذه .

ومفاد القاعدة : أن السبب يجب عليه ضمان ما تلف وإن لم يباشر إذا كان هذا السبب تعدياً .

## ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

حفر بئراً بطريق المسلمين بغير إذن من ولي الأمر أو الجهة المسؤولة ، أو لم يأخذ الاحتياطيات اللازمة المأمور بها ، فسقط فيها إنسان أو دابة فالحافر ضامن لأنه متعدٍ ، وإن لم يكن مباشراً ؛ لأن السقوط إنما كان بثقل الإنسان أو الدابة أو السيارة .

ومنها: إذا تهاياً اثنان داراً - والمهاياة أن يتبادل الشريكان المنافع أو السكنى لكل منهما مدة محددة - فإذا بنى أحد الشريكين في الدار بناء أو احتفر بعراً (٢) ، فهو ضامن لما يحدث من ضرر بسبب ذلك ؛ لأنه متعد في نصيب شريكه ، ولأن هذا التصرف ليس من توابع السكنى بالمهايأة .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٠/٢٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> بغير إذن شريكه .

#### القاعدة الثالثة عثرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السبب متى كان مقيداً بوصف لايكون موجباً بدون ذلك الوصف (').

السبب المقيد بوصف

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

السبب قد يكون علة لحكمه بنفسه دون أمر آخر كإتلاف المال الموجب للضمان، وكن قد يكون السبب مقيداً بصفة خاصة وهو موضوع هذه القاعدة.

فمفاد القاعدة: أن السبب إذا قيد بوصف فلا يبنى عليه الحكم بدون ذلك الوصف ؛ لأن الوصف كالشرط فيه ، والسبب بدون شرطه لايوجب حكماً ، وكذلك بدون وصفه .

# ثالثًا :من أمثلة هذه القائدة ومسائلها .

الأصل في المبيع أن يكون مالاً متقوماً ، فإذا لم يكن متقوماً لايجوز بيعه، كالخمر بالنسبة للمسلم ؛ لأنه غير متقوم ، ولأنه غير طاهر ، فلا يجوز بيعه .

ومنها: إذا كان في يد الشريكين دار أو عبد أو أمة ، وقال أحدهما: ليس هذا من تجارتنا. فالقول قوله ؛ لأن هذه الأعيان ليست للتجارة باعتبار الأصل ، والتصادق من الشريكين لم يحصل بصفة العموم ، وإنما حصل خاصاً بمتاع التجارة ، فما لم يثبت كونه من التجارة لايتحقق سبب الشركة بينهما.

ومنها : المال سبب للتجارة ، لكن إذا كان عند أحد الشريكين دار أو

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۱۲/۱۸ .

أرض أو دابة أو سيارة – وهي وإن كانت مالاً – لكنها لاتصلح للتجارة – فلا تدخل في مال الشركة ولا تقوم الشركة بها .

ومنها: مال الزكاة ما لم يبلغ النصاب لاتجب فيه الزكاة ؛ لأن المال الزكوي موصوف بكونه بلغ تصاباً .

ومنها: القتل بدون وصفه بكونه عمداً عدواناً - لايوجب القصاص، لأن إيجاب القصاص ينبني على قتل موصوف بكونه عمداً عدواناً.

#### القاعدة الرابعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السبب الموجب للحكم بواسطة كالموجب بغير واسطة في كون الحكم مضافاً إليه (١).

السبب الموجب بواسطة

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

السبب قد يوجب حكمه مباشرة بدون واسطة كالقتل العمد العدوان موجب لحكمه وهو القصاص. وقد يكون بين السبب وحكمه واسطة وهو موضوع القاعدة.

فمفاد القاعدة : أن وجود الواسطة بين السبب وحكمه لايمنع من إسناد الحكم وبنائه على السبب كالمباشر ، وعدم الاعتداد بالواسطة .

ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا فرِض عليه نفقة أخيه العاجز فصرف إليه زكاة ماله جاز وتسقط بها النفقة .

ومنها: إذا اشترى من يعتق عليه كأبيه أو ابنه ، أو ذا رحم محرم منه بنية كفارة عن ظهار حاز عند أئمة الحنفية الثلاثة استحساناً حيث إن عتق القريب يثبت بالقرابة والملك جميعاً خلافاً للشافعي وزُفَر رحمهما الله تعالى .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٩/٧ .

#### القاعدة الخامسة عشرة

## أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

السبيل فيما تردد بين أصلين أن يوفّر حظه عليهما (١).

وفي لفظ: " ما تردد بين أصلين ، يوفر حظه عليهما " (٢) . وتأتي في حرف الميم إن شاء الله .

المتردد بين أصلين

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

المراد بالتردد بين أصلين : أن يكون للشيء شبه بأصلين .

فمفاد القاعدة: أن ما وجد فيه شبه بأصلين ينبغي أن يعطى حظاً من كل منهما ، إلا إذا غلب أحدهما فيعطى حكمه .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

العبد متردد بين الإنسان وبين المال ، فمن حيث شبهه بالإنسان يلزم بالتكاليف الشرعية ، ومن حيث كونه مالاً يباع ويشترى ويوهب ويرهن ، ومن هنا قالوا : إن بدل العبد إذا كان يجب لتفويت المنفعة كبدل قطع يده فهو فيه كالحر يجب فيه نصف بدل نفسه . وأما إذا كان باعتبار تفويت الزينة والجمال كقطع الشعر والأذن ، فالمملوك : لايلحق فيه بالحر ، ولكن يلحق بالمال فيجب انتقصان .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۸۹/۲۷ . وينظر : قواعـد الحصـني ۲۲۱/۳ فمـا بعدهـا ، وقواعـد العلائـي لوحـة د٧أ فما بعدها .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> نفس المصدر ۹۸/۲۷ .

#### القاعدة السادة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السبيل في الوساوس قطعها وعدم الالتفات إليها (١) .

الوساوس

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الوساوس جمع وسوسة وهمي القول الخفي لقصد الإضلال ، وهمي حديث النفس والشيطان بما لانفع فيه ولا خير (٢) .

ووسوسة الشيطان ما يلقيه في نفس الإنسان من عدم صحة العمل أو الخوف من شيء ما ليجعل الإنسان لايطمئن لعمل يقوم به وبخاصة فيما يتعلق بالعبادة كالطهارة والصلاة .

فمفاد القاعدة: أن على من ابتلي بالوسواس لكي يتخلص منه أن يقطع هذه الوساوس ولا يلتفت إليها ، وليقدم على العبادة ولو حدثته نفسه والشيطان بأنها غير صحيحة .

# ثالثًا من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شك في بعض وضوئه إذا كان أول شك فعليه غسل الموضع الذي شك أن الماء لم يصله . أما إذا صار الشك له عادة ويعرض لـه كثيراً وجب أن لا يلتفت إليه ؛ لأنه لـو التفت إليه واشتغل بهذه الوساوس لم يتفرغ لأداء الصلاة ، فكلما قام إليها يبتلي بمثل هذا الشك .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١/٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الكليات ص ٩٤١ - ٩٤٢ بتصرف ، والقاموس المحيط ، مادة ( وسَّ ) .

ومنها: إذا وسوس إليه الشيطان أن تكبيرة الإحرام لم تقارن النية ، وكثر ذلك عليه ، فعليه قطع هذه الوسوسة بعدم الالتفات إليها ، وإلا ما صحت له صلاة ، وهذا ما يزيده الشيطان .

وهنها: إذا وسوس إليه الشيطان أن الناس يريدون قتله وعليه أن يأخذ حذره منهم - وهو دائماً يشك في كل من حوله ، فعلى هذا أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ووسوسته ، ويعيد ثقته بنفسه وبالناس بعد حسن التوكل على الله ، ويراجع نفسه ويسألها: لم يريد الناس قتله ؟ وهو لم يسئ إليهم ، وليس بينه وبين أحد منهم ثأر ، ولم يفعل ما يوجب قتله ، وليس عنده ما يقتلونه لأجله ، فبهذا وأمثاله يقطع هذه الوساوس ويتخلص من هذا المرض .

#### القاعدة السابعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

ستر العورة فرض (١).

ستر العورة

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

العورة: هي كل ما يستحى من كشفه من أعضاء الإنسان، وهي قسمان: ١ - عورة مغلظة وهي السوأتان، القبل والدُّبر. ٢ - وعورة غير مغلظة وهي ما عداهما كالفحذين إلى الركبة والإلية والعانة إلى السرة.

ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : ﴿ يَبَنِى ﴿ يَبَنِى ﴿ وَلَيْنَاكُمْ عِندَكُلَّ عِندَكُلَّ مِن مَسْجِدٍ ﴾ (١) . والمراد بالزينة ستر العورة ، وسترها واحب في كل حال من الأحوال (٦) .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا كان يصلي فسقط عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم ثم تذكر من ساعته فتناول ثوبه ولبسه ، فإنه يمضي في صلاته ولا تبطل ، لكن إن مكث

<sup>(</sup>١) المبسوط ١/١٩٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> الآية ٣١ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ۲۰۰/۲ .

عرياناً بقدر ما يتمكن من أداء ركن من أركان الصلاة فإنها تبطل صلاته .

ومنها: إذا انكشف من عورته فوق الربع وطال وقت الانكشاف كثيراً بطلت أيضاً ؛ فالانكشاف الكثير في المدة اليسيرة والانكشاف اليسير في المدة الطويلة ليس بمبطل في الصلاة .

#### القاعدة الثامنية عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

سد الذرائع (١).

الذرائع

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الذرائع : جمع ذريعة ، والذريعة : الوسيلة إلى الشيء .

ومعنى سد الذرائع: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له ، ما باب ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام .

فمفاد القاعدة: أن الفعل السالم من المفسدة - في ظاهره - إذا كان وسيلة إليها مُنع منه سداً لباب الفساد .

ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَسُبُّواً ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون ا للهِ فَيَسُبُّواً ٱللهِ عَدُوا بغَيْرِعِلْم ﴾ (٢) .

ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

استعمال الهاتف لمغازلة الإناث وحضهن على الفسق والفجور – ولو يمجرد الكلام – يعتبر وسيلة إلى الزنا والوقوع في المحرم ، فيكون حراماً .

ومنها: إذا أراد شخص أن يشتري سلاحاً وعلم البائع - أو غلب على ظنه - أن هذا المشتري يريد بشرائه السلاح أن يقتل به معصوماً ، فلا يجوز له أن يبيعه .

<sup>(</sup>١) الأشياه والنظائر لابن السبكي ١١٩/١.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٨ من سورة الأنعام .

ومنها: سب أصنام الكفار وآلهتهم أمامهم لايجوز، لأنهم قد يسبون الله سبحانه وتعالى .

ومنها: حفر الآبار في طريق المسلمين أو وضع الألغام لقتل من يمر منهم، أو وضع السم في طعامهم وشرابهم.

ومنها: بيوع الآجال وبيوع العينة حرام عند مالك وآخرين لأنها وسيلة إلى الربا (').

<sup>(</sup>¹) ينظر : أصول الإمام مالك مخطوط نوحة ١٢ أ ، وقواعد المقري ق٢٢٨ ٢٧٧/٢ ، والفروق للقرافي ٣٢/٢ الفرق ٥٢ .

#### القاعدة التاسعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السِّراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية (').

السِّر اية

ثانيا :معنى هذه القاعدة ومحلولها .

معنى السراية ، لغة : سُرى الليل أي السير في الليل (٢) ، ويقال : سرى اللهم في العروق : حرى فيها . والمراد بالأمور : الأوصاف ، والشرعية : أي الثابتة شرعاً .

وأما معناها في الاصطلاح: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض ، وحكم الاستناد حكم السراية . ومعنى الاستناد : أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجع القهقري حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم ، وهو المسمى بالأثر الرجعي ، ويسمى بالانعطاف أيضاً .

ومفاد القاعدة: أن ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض – أو اعتبار الحكم مستنداً – إنما يكون في الأمور الشرعية التي ثبتت أحكامها شرعاً، ولا تكون في الأمور الحسية والعقلية .

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا استدانت الأَمة المأذونة ثم ولدت يباع الولـد معهـا في دينهـا ؛ لأنـه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح الخاتمة ص٣٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مختار الصحاح مادة سري .

وصف شرعي فيها - أي الدين - واحب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء فيسري إلى الولد .

ومنها: إذا ملك جزءاً من عبد فأعتقه وهو موسر ، سرى العتق إلى نصيب شريكه .

ومنها : إذا عفا عن بعض القصاص سقط كله ؛ لأنه لا يتجزأ .

#### ومن أمثلة الاستناد :

إذا نوى الصوم - في النفل- وقت الضحى صح الصوم بالنية التقديرية، لا بالنية التحقيقية .

ومنها: النصاب تجب فيه الزكاة عند تمام الحول، مستنداً إلى وقت وجوده (١).

#### رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة .

إذا أعتق أمة حاملاً من غيره .. وكان موسراً - لا يعتق حملها ؛ لأن الحمل وإن كان في بطن الأم فهو نفس ينفرد عن الأصل فله حكم نفسه بخلاف نصيب الشريك (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر: أشباه ابن نجيم ص١٤ ٣١٥-٣١٥.

<sup>(</sup>۲) المنثور ۲۰۰/۲ فما بعدها .

#### القاعدة العشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة (١).

سراية الفعل

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

المراد بسراية الفعل هنا : تجاوز الحد موضعه .

وسراية الجوح: هي تجاوز العطب عما هو مقرر في الحد أو العقوبة إلى غـيره. كمن اقتص منه بقطع إصبعه، فالتهب مكان القطع وسرى ذلك إلى جميع البدن فمات المقطوع ('').

فمفاد القاعدة: أن الفعل الجنائي إذا كان يستحق القصاص فسرى الجرح إلى العضو كله أو إلى الجسد كله ففيه القصاص. وأما إذا كان الفعل يستحق الأرش – أي التعويض المالي – فسرى فلا يستحق بسريانه غير الأرش ؟ لأن سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة . وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا شُجَّ إنسان موضحة عمداً فذهب بصره . فعند محمد بن الحسن رحمه الله يجب القصاص فيهما ؟ لأن إذهاب البصر عمداً يوجب القصاص فبالسراية كذلك. وأما عند أبى حنيفة رحمه الله فعليه الأرش فيهما بناءً على هذا الأصل.

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٦/٢٦ .

<sup>(</sup>٢) معجم لغة الفقهاء ص٣٤٣ ، وينظر المصباح المنير ، مادة ( سريت ) .

#### القاعدة المادية والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السفيه إذا لم يُنه مأمور (١).

السفيه

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

السفيه: هو إما من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير ولا يمكن إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه إلى التدبير.

وإما هو ظاهر الجهل ، عديم العقل ، خفيف اللب ، ضعيف الرأي ، رديء الفهم، مُستَخَفُّ القدر ، سريع الذنب ، حقير النفس ، مخدوع الشيطان، أسير الطغيان ، دائم العصيان ، ملازم الكفران ، لا يبالي بما كان ، وهو المقصود بالقاعدة لا الأول .

فمفاد القاعدة: أن هذا السفيه المؤذي بلسانه ويده إذا لم ينهه وليه أو كبير قومه - عن سفهه وفساده مع علمه بذلك ، فيكون هذا السفيه مأموراً بالسفاهة من قومه لإيذاء الآخرين . كالمنافقين .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا عُرف عن إنسان سفه وتسلط على إيذاء الآخرين ، وشُكِي إلى كبار قومه وأوليائه ليردعوه ويأخذوا على يده فلم يفعلوا ، فيفهم من سكوتهم عن ردعه أنه مأمور من قِبَلهم بفعل ما يفعل .

<sup>(</sup>١) شرح السير، ص١١٥.

ومنها: لو أن رهطاً من المسلمين كانوا أسرى في أيدي الكفار فخلوا سبيلهم وآمنوهم، ثم إن من أهل الحرب - غير من أخلوا سبيل الأسرى - علموا أن هؤلاء كانوا أسرى فأخذوهم ثم هرب الأسرى منهم حل لهم قتالهم وأخذ أموالهم.

وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه أو بعلمه و لم يمنعه من ذلك.

#### القاعدة الثانية والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

سقوط العِوض عند وجود المسقط لايكون دليلاً على أنه لم يكن واجباً بالعقد (١) .

سقوط العوض.

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

إذا سقط العوض أو البدل بسبب يوجب سقوطه ، فبلا يكون ذلك الإسقاط دليلاً على أن هذا العوض لم يكن واجباً قبل سقوطه ؛ ولأنه لو لم يكن واجباً لم يسقط . ولأن السقوط أو الإسقاط دليل على وجوب ما أسقط.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهراً - فالأصل أن يسقط المهر كله ؛ لأن الطلاق رفع للعقد من أصله - والمهر واجب بالعقد - فإسقاطه بالطلاق قبل الدخول لايدل على أنه لم يكن واجباً ، وأما سقوط نصف المهر لغير المدخول بها فلثبوت حكمه بالنص .

ومنها: إذا تزوج امرأة ولم يُسمّ لها مهراً فيجب لها مهر المثل ، فأما إذا طلقها قبل الدخول فلا شيء لها ؛ لأن مهر المثل لا يتنصف ، ولكن لها المتعة ، وليس معنى سقوط نصف المهر أنه لم يكن واجباً ؛ بدليل أنه لو دخل بها لوجب عليه أداء مهر المثل عند الأكثرين .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٥/٥٠.

ومنها: إذا اشترى سلعة وقبل دفع الثمن هلكت السلعة عند البائع أو فسدت ، فيسقط عن المشتري ثمنها ، وهو - أي الثمن - كان واجباً قبل هلاكها .

#### القاعدتان الثالثة والرابعة والعشرون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

السكران من محرَّم كالصاحى (') . (أي في أحكامه) .

وفي لفظ: " السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته كلها سواء كانت له أو عليه ؟ " (٢) .

السكران

#### ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما .

فمفاد القاعدة الأولى: أن السكران من محرم متعمداً عالماً غير مضطر ولا مكره يعامل في أحكامه معاملة الصاحي فيما له أو عليه. فهو مكلف إلا في مسائل مستثناة سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم ٧٤.

ومفاد القاعدة الثانية: أن في تكليف السكران من محرم خلاف ، حيث أن هناك من اعتبره مكلفاً فيتحمل مسؤولية تصرفاته مما له أو عليه ، وهناك من اعتبره غير مكلف فلا يتحمل .

وإذا قلنا: إنه غير مكلف فكيف وجب عليه ضمان جناياته وأفعاله ؟ فيجاب: بأن هذا من باب الحكم الشرعي الوضعي " لا التكليفي " ، أي أنه من باب ربط الأحكام بأسبابها ، وليس من التكليف في شيء .

والصحيح أنه مكلف خلافاً لكثير من الأصوليين الذين يرون أنه غير مكلف لأنه لايفهم الخطاب .

<sup>(</sup>¹) أشباه ابن نجيم ص ٣١٠ ، وعنه قواعد الفقه ص٨٣٠ .

<sup>(</sup>٢) قواعد ابن خطيب الدهشة ، ص٤٤ ، أشباه السيوطي ، ص٢١٦ ، وينظر : المنثور ٢/٥٠٧ .

# القواعد الفامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

السكوت دليل الرضا (١).

وفي لفظ: " السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لايجوز " (٢) .

وفي لفظ: " السكوت عن البيان حالة الحاجـة إلى البيـان دليـل علـى عدم جوازه " (١).

وفي لفظ: " السكوت عن النهى بمنزلة التصريح بالإذن " (") .

وفي لفظ: " السكوت عن النهى بمنزلة الإذن الصريح " ( أ ) .

وفي لفظ: " السكوت عن النهى دليل الرضا " ( أ ) .

وفي لفظ: " السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا<sup>ن</sup> . أو بمنزلة الإذن " .

وفي لفظ : " السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان " (<sup>v)</sup> .

<sup>(</sup>١) المسوط ١٤٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح السير ، ص١٠٧ ، القواعد والضوابط ، ص٤٨٨ عن الحصيري في التحرير .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المبسوط ٥٢/٣٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> نفس المصدر ٢٥/٢٥ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ٢٨/٢٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفس المصدر ، ص ۲۳۵ .

<sup>(</sup>۷) شرح الخاتمة ، ص ٤٧ ، المنثور ٢/٠٠٦ فما بعدها ، أشباه ابن نحيم ص٢٥٤ ، المحلة ، المــادة ٦٧، أشباه السيوطي ص١٤٣ ، شرح المحلة للأثاسي ١٨١/١ ، الوحيز ص٢٠٥ ،

وفي لفظ: " السكوت قائم مقام النطق " (').

وفي لفظ: " السكوت عن الشيء هل هو إقرار أو إذن أم لا " (٢) .

السكوت

#### ثالثا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القواعد تشير إلى بناء حكم شرعي على أمر استثنائي ؟ لأن الأصل في بناء الأحكام على النطق والعبارات الصادرة عن الله عز وجل أو عن رسوله أو عن المكلفين ؟ لأن الألفاظ هي التي تدل على مراد المتكلم وقصده .

ولكن المشرع الحكيم علم أن من عباده من لا يستطيع الكلام بسبب من الأسباب فلو لم يبن على سكوته حكماً شرعياً لوقع في الحرج والضرر ، ولكن لما كان الحرج والضرر في الشريعة ممنوعين ومرفوعين اعتبر الشارع الحكيم السكوت كالنطق في بعض المواطن بناءً على أسباب توجب اعتبار السكوت كالنطق .

# أسباب اعتبار السكوت كالنطق:

ا - أن يدل حال في المتكلم أن سكوته لو لم يكن بياناً ما كان ينبغي له أن يسكت ؛ وذلك لأن مقامه يوجب عليه البيان ، وذلك مثل سكوته على عند أمر يعاينه أو قول يسمعه عن التغيير والإنكار ، فيكون سكوته على إذناً به ؛ لأن رسول الله على له مقام التشريع والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا ما يسمى بالسنة التقريرية ، أو إقرار الرسول على .

<sup>(</sup>١) الجمع والفرق ، ص٥٠٨ .

<sup>(</sup>٢) إيضاح المسالك ، القاعدة ١٠٢ ، إعداد المهج ص١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٣ .

٢ – ومنها أن يكون السكوت لأجل حال في الشخص ، فاعتبر سكوته كلاماً لأجل حاله ، كسكوت البكر البالغة في إجازة النكاح لأجل حالها الموجبة للحياء من بيان الرغبة في الرجال ، فيجعل سكوتها رضاً بالزواج .

٣ - ومنها السكوت لضرورة دفع الغيرور والضرر كسكوت الشفيع
 عن طلب الشفعة مع علمه بالبيع ، فيجعل سكوته إسقاطاً لشفعته دفعاً للضرر
 عن المشتري .

مفاد هذه القواعد: أن السكوت دليل الرضا ، ولكن ليس الكلام على إطلاقه ، بل هو مقيد بعدم وجود مانع من الكلام ، وأن الساكت عن البيان بلسانه عند الحاجة إلى ذلك لا يجوز ، ويعتبر السكوت في هذه الحالة بياناً ويلزم الساكت بالحكم . فالسكوت في هذه الأحوال يعتبر إذناً كصريح اللفظ ، وإن كان بعضهم قد اختلف في دلالته .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

سكوت الرسول ﷺ عن الإنكار عندما أُكِلَ الضب أمامــه ، دليـل علـى حله وإباحته .

ومنها: نكول المدعي عليه عن اليمين الموجهة عليه في المحكمة إذ يعتبر إقراراً أو بذلاً.

ومنها: المحرم الذي يسكت وحلال يحلق رأسه وهو قادر على منعه يعتبر سكوته رضاً وإذناً بالحلق فعليه الجزاء.

#### القاعدة التاسعة والعشرون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

السكوت لا يكون حجة (١).

وفي لفظ : " **لاينسب إلى ساكت قول** " <sup>(۲)</sup> . وتأتي في حـرف - لا -إن شاء الله .

السكوت

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه القاعدة تمثل الأصل في الأحكام وما سبق يعتبر استثناء منها .

ومفادها: أن السكوت لاينبني عليه حكم ، والساكت لاينسب له قول أنه قاله، ولأن السكوت خلاف النطق، والشرع ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد ، فما جعل للسكوت حكماً ينبني عليه شيء كما تبنى الأحكام على الألفاظ ، وما سبق من القواعد ما هو إلا يمثل الاستثناء من الأصل ومسائله محدودة معدودة .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا زُوِّجت ثيِّب فعلمت وسكتت لايعتبر سكوتها رضاً بالزواج ، بـل لابد من نطقها .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۷۱/۱۸ .

<sup>(</sup>۲) المنتور ۲/۲۰۲ فما بعدها ، قواعد الحصني ۲۷۰/۲ ، أشباه السيوطي ص١٤٢ ، وأشباه ابن نجيم ص٤٥١ ، وإيضاح المسالك ق٢٠١ ، بحلة الإحكام المادة ٢٧ ، شرح الخاتمة ص٤٨ ، الوحميز مع الشرح والبيان ص٤٠٠ .

ومنها: امرأة العنين إذا سكتت عن الاختيار وأقامت مع زوجها سنين فلا يعتبر سكوتها رضاً بالبقاء مع الزوج، بل لها حق المطالبة بفسخ العقد متى شاءت.

ومنها: من رأى أجنبياً يبيع مالـه فسكت و لم ينهـه ، لم يكـن الأجنبي وكيلاً بسكوت صاحب المال ؛ لأن الوكالة لابد لها من نطق الموكل بالتوكيل. ومنها: الولي لايملك قبض مهر البكر الرشيدة إلا بإذنها الصريح.

#### القاعدة الثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السكوت ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكيد (١) .

السكوت

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة وهي تعتبر بياناً لما لايبطله السكوت. ومفادها: أن السكوت لايعتبر مبطلاً لحق ثابت ومؤكد ، فمن سكت عن حق له ثابت فلا يعتبر سكوته رضاً بإبطال هذا الحق .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا سكت البائع عن المطالبة بثمن مبيع أو سلعة تسلمها المشتري فلا يعتبر سكوته عن المطالبة بالثمن إسقاطاً له، بل له المطالبة بالثمن على كل حال.

ومنها: ما سبق من أن امرأة العنين لها حق ثـابت بطلب فسـخ النكـاح واختيار نفسها فلا يبطل هذا الحق بسكوتها.

ومنها: من رأى شخصاً يبيع متاعاً له أو يتلفه وهو ساكت لم يمنعه فلا يعتبر سكوته رضاً بالبيع ولا بالإتلاف.

# رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة.

سكوت الشفيع عن المطالبة بالشفعة بعد علمه بالبيع يعتبر رضاً بالبيع ، فتسقط شفعته ولا يجوز له المطالبة بعد ذلك ، مع أن الشفعة حق ثابت متأكد للشفيع ، بعد علمه بالبيع ، ولكن لما كانت الشفعة حقاً ضعيفاً ؛ لأنها شرعت

<sup>(</sup>١) المبسوط ٥/٢٧ .

على غير القياس - دفعاً لضرر متوقع - كان سقوطها لأضعف الأسباب . وقد سبق أن إسقاط الشفعة في هذه الحالة دفعاً للغرور والضرر عن المشتري والبائع .

#### القاعدة المادية والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

سلامة البدل كسلامة الأصل (١).

سلامة البدل

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الأصل والقاعدة المستقرة أن للبدل حكم أصله ، فإذا اشترط في الأصل السلامة فهي شرط أيضاً في البدل ، وإن كان في الأصل وفاء بالغرض وإبراء للذمة فكذلك البدل ؛ لأن البدل يقوم مقام أصله في أحكامه .

# ثانيا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا اقترض من آخر دنانير أو دراهم صحيحة فعليه أن يسلم بدلها دنانير أو دراهم صحيحة لا زيوفاً ؛ لأن سلامة البدل كسلامة الأصل .

ومنها: إذا أتلف لغيره مثلياً صحيحاً سليماً فعليه بدله مثله صحيحاً سليماً .

ومنها: إذا أسر المشركون جارية فأحرزوها ثم اشتراها منهم مسلم فقطع إنسان يدها، فأخذ المشتري أرشها من القاطع، فإن أراد مولاها المسلم استردادها فإنه يأخذها بجميع الثمن، وليس له أن ينقص من ثمنها أرش يدها ؛ لأن المشتري يستحق الثمن سليماً كاملاً، والمولى لايثبت حقه في الأرش كما لو سقطت يدها بآفة.

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٤١/١٠ .

#### القاعدة الثانية والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

السمة لاتكون حجة في الأحكام (').

السِّمة

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

السمة معناها العلامة ، والمراد بها هنا الوسم الذي توسم به الدواب لتعريفها وتمييزها .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا وُجد في الغنائم فرس مكتوب عليه: حبيس في سبيل الله تعالى . فإن كان قريباً من عسكر المسلمين أو فيهم فهو بمنزلة اللقطة ، فالسبيل فيه التعريف ولا يكون حبيساً بما عليه من السّمة - العلامة - لوجود الاحتمال بأن تكون

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الحديث عن أنس أخرجاه ، ينظر : منتقى الأحبار ، الحديث ٢٠٣٤ .

العلامة مزيفة .

وأما لو وُجد في موضع للمشركين أو قريب منهم فهو من جملة الغنائم . وأما لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحُبُس - أي الموقوفة للجهاد - وقد حضر صاحبه الذي كان في يده - فإن الإمام يرده إليه قبل القسمة وبعدها بغير شيء .



ثانيا : قواعج حرف الشين

عدد قواعد حرف الشين تسع وثمانون قاعدة .



#### القاعدة الأولى

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط (١).

ثبوت الشرط

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

الشرط مع مشروطه مثل الدال مع مدلوله ، أو اللفظ مع معناه . فإذا ثبت المدلول تعين ثبوت ووجود الدال ، وكذلك إذا وحد معنى اللفظ تعين تبوت اللفظ ووجوده .

مفاد هذه القاعدة: أنه إذا وجد المشروط وثبت تعين الشرط ووجوده ؟ لأن المشروط لايمكن أن يوجد صحيحاً بدون شرطه ، فوجوده وثبوته دليل على ثبوت شرطه ووجوده .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا وحدت الصلاة وصحت تعين ثبوت شروطها من الطهارة والاستقبال وغيرها .

ومنها: إذا ثبت وجوب الزكاة في ذمة المكلف تعين ثبوت شرطها وهو حولان الحول .

ومنها: إذا ثبت حل البدلين ثبت وجود العقد الصحيح بشروطه.

ومنها: إذا وحد العقد الصحيح المبني عليه حل وإباحة المرأة للزوج تعين ثبوت الصداق ؛ لأن الصداق شرط الإباحة ، عند القرافي رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) الفروق ۱٤١/۳ ، الفرق د١٠ .

#### القاعدة الثانية

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشارع لايذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب (١) .

الذم

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الذم معناه في اللغة : اللوم والعيب ، وهو خلاف المدح والحمد . يقال : ذممته ، وهو ذميم ، غير حميد (٢) . والذم الشرعي يكون باستحقاق العقوبة على الفعل المحرم أو ترك الواجب .

فمفاد القاعدة : أن الشرع الحكيم لايذم ولا يلوم المكلف إلا على أحد شيئين أو كليهما .

الأول: فعل المحرم . فالمحرم ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً ، ففاعله يستحق الذم والعقاب على فعله .

والثاني: ترك الواجب. والواجب هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً فتاركه يستحق الذم والعقاب على تركه.

وما عدا ذلك فلا يذم عليه الشرع ؛ لأنه إما فعل واحب أو مندوب ففاعله ممدوح مثاب ، وإما ترك محرم أو مكروه فتاركه محمود ممدوح مثاب .

#### ثالثًا : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها .

الصلاة فريضة واحبة ، فمن تركها استحق الله والعقاب من الشرع

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> القواعد النورانية ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) المغرب ، مادة " الذم " .

الحكيم.

ومنها: الزنا محرم ، فمن فعله استحق الذم والعقاب من الله العزيز الحكيم .

ومنها: الخشوع والطمأنينة في الصلاة مطلوبان فتاركهما مذموم، لأنهما دليل المداومة والمحافظة على الصلاة، والمداومة والمحافظة على الصلاة واحب مطلوب.

#### القاعدة الثالثة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشبهة إنَّما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب (١).

وفي لفظ: " الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة " (١) .

الشبهة

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الشبهة في اللغة: الالتباس.

ومعناها في الاصطلاح: ما يشبه الثابت وليس بشابت ، أو هـ و الشيء المجهول تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة (٣) .

# والشبه عند الفقهاء أنواع:

١ - شبهة في الفاعل : كمن وطيء امرأة ظنها تحل له .

٢ - شبهة في المحل: وهي ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتاً ، أو
 بأن يكون للفاعل ملك أو شبه ملك ، كوطىء البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها
 للمشتري ، أو كوطىء أمة أبنه والمشتركة .

٣ - شبهة في الطريق: بأن يكون حلالاً عند قوم حراماً عند آخرين ،
 كالنكاح بلا ولي أو شهود ، وكالوطء ببيع أو نكاح فاسد .

٤ - شبهة في الفعل: وهي ما يثبت بظن غير الدليل وهيي شبهة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المبسوط ٢٦/٣٦ ، المنثور ٢/٥٢٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> القواعد والضوابط ص٤٨٩ عن التحرير للحصيري ١٣٩/٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المنثور ۲۲۸/۲ .

الاشتباه وتتحق في من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليلاً - فلابد من الظن . كظن حل الوطء لأمة أبويه وزوجه . أو أمة جده أو جدته أو وطيء المطلقة ثلاثاً في العدة والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدة ، وذلك إذا قال : ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه ، وأما إذا قال : علمت أنها حرام فيُحد. فمفاد هذه القاعدة : أن الشبهة إنما يؤثر وجودها في درء الحد أو في وجوب إقامته إذا اقترنت بالسبب الموجب للحد وهو المراد بموضع التهمة كتحقق الوطء أو السرقة أو القتل أو غير ذلك من موجبات الحدود . وللشبهة أحكام تنظر في مطولات كتب الفقه (١) .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من وطيء امرأة على ظن أنها زوجته أو جاريته ، فــلا حــد عليــه ولكــن يعزر لعدم التثبت .

ومنها: إذا دخل على امرأة بنكاح فاسد ، فلا حد عليه لشبهة العقد ، ولكن عليه مهر المثل .

ومنها: من اتهم بالسرقة وادعى أن له حقاً في المال المسروق ، درىء عنه الحد للشبهة .

ومنها: من قتل معصوماً واختلف في قتله عمداً أو خطأ، فبلا قصاص عليه، ولكن عليه الدية للشبهة.

<sup>(°)</sup> ينظر الكليات ص٥٣٨-٥٣٩ ، أشباه السيوطي ص١٢٢ ، أشباه ابن نجيم ص١٢٧ بتصرف .

#### القاعدة الرابعة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشبهة كالحقيقة فيما يندرىء بالشبهات (١).

وفي لفظ : " الشبهات الدارئة للحدود " <sup>(١)</sup> .

الشبهة الدارئة

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما .

هاتان القاعدتان لهما صلة بالقاعدة السابقة.

ومفاد هاتين القاعدتين: أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة في درء ودفع العقوبات التي تندرىء بها وهي الحدود ، دون التعازير حيث لاتعمل فيها الشبهة .

ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما .

حد الزنا والسرقة والقتل والقذف والسكر كلها تندرىء بالشبهة إذا وجدت عند الفعل.

فمن زنا بجارية امرأته وقال: إنه ظن أنها تحل له ، فلا يقام عليه الحد . فظن الحل هنا كحقيقة الحل في عدم إقامة الحد . ولكن لاينفي ذلك تعزيره لعدم التثبت قبل الوقوع في الإثم .

ومنها: من سرق وادعى أن له حقاً في المسروق درى، عنه الحد كذلك لاحتمال صدقه.

<sup>(</sup>١) المبسوط ٩/٨٦ ، التحرير للحصيري ٦/٧٦ د عن القواعد والضوابط ص٤٨٨ .

<sup>(</sup>۲) انجموع المذهب لوحة ۳۱۱/أ ، قواعد الحصني ۷۵/۶ .

ومنها: إن قطع الأعضاء الأربعة - اليدان والرجلان - من السارق بتكرر سرقته فيه شبهة الإلى له حكماً ؛ ولذلك لا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ؛ لأن الحدود زواجر لا متلفات .

#### القاعدة الفابسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط (١).

وفي لفظ: " الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة " (٢) .

الشبهة والحقيقة

## ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومحلولهما .

هاتان القاعدتان لهما صلة بما سبق من القواعد المتعلقة بالشبهة ؛ ولكن مفاد هاتين القاعدتين مختلف نوعاً عما سبق .

إذ مفادهما: أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة - أي في ثبوت المنع من الفعل - في أمرين اثنين:

الأول: أن وجود الشبهة فيما مبناه على الاحتياط يمنع من ارتكابه والإقدام عليه .

والثاني: أن وجود الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إثبات التحريم والمنع من الفعل ، ومدلول القاعدة الثانية أخص من الأولى ، وما مبناه على الاحتياط هو الفروج والدماء والعبادات والربا والنسب .

## ثالثًا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما .

بيع الأموال الربوية مجازفة لايصح للشبهة ؛ لأن الأصل في تبادل الأموال الربوية تحقق المماثلة ، وفي المجازفة المماثلة مشكوك فيها فوجدت شبهة الربا .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١١/٩٩-١٠٠ ، ٢٧/٢١ .

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٢٠٥/٤ .

ومنها: النكاح الفاسد يثبت به نسب الولد إذا ثبت الدخول ؛ لأن الأنساب مبنى إثباتها على الاحتياط.

ومنها: إذا اشتبهت امرأة محرمة برضاع أو نسب بأجنبيات فلا يجوز لـه الزواج من إحداهن إذا كن محصورات.

ومنها: إذا وحدت شاتان مسلوختان إحداهما ميتة و لم يمكن التفريق بينهما ، وجب الامتناع عن كليهما للشبهة .

ومنها: إن من زنا بامرأة لايحل له أن يتزوج بابنتها أو أمها لشبهة البعضية ، والشبهة تعمل عمل الحقيقة ، وهذا عند الحنفية ، أما عند الشافعي رحمه الله فيرى حل ذلك ؛ لأن الحوام لايحوم الحلال .

ومنها: إذا ادعى عليه ألف درهم فأنكرها المدعى عليه ، وصالحه على أن باعه بها سلعة ، فهو جائز ، ولكن ليس له أن يبيع هذه السلعة مرابحة ؛ لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق ، فيتمكن فيه شبهة الحط ، وبيع المرابحة مبني على الاحتياط ، وبوجود شبهة الحط لايجوز .

#### القاعدة السادسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشبهة تكفي لإثبات العبادات ، كما تكفي لدرء العقوبات (١٠).

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين قبلها ولكنها أخص منهما موضوعاً إذ تقتصر على إثبات الشبهة وأثرها في العبادات .

ومفادها: أن وجود الشبهة في أمر من الأمور أنه أمر ديسي يتعلق به الثواب والعقاب يكفي في إثبات عباديته ، والمراد بالعبادات هنا ، الأمور الدينية عموماً لاخصوص الصلاة مثلاً .

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول ثبت به النسب ، ووجب بـه مهـر المثل ، وثبت به وحوب العدة ، وكل هذه أمور دينية عبادية .

ومنها: إذا استهل المولود - أي صرخ حين ولادته - وثبت استهلاله بشهادة امرأة واحدة ثم مات وجبت الصلاة عليه ، وثبت له النسب والميراث . ومنها: الحدود تدرأ بالشبهات ؛ لأن الحدود من العبادات .

<sup>(</sup>١) شرح الخاتمة ص٤٨.

#### القاعدة السابعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشبهة التسقط التعزير وتسقط الكفارة (١).

الشبهة

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

سبق في القواعد آنفة الذكر أن الشبهة تعمل في الحدود فتدرؤها ، وتعمل في العبادات والأمور الدينية عموماً فتثبتها .

ومفاد هذه القاعدة: أن الشبهة وإن كانت تعمل في الحدود ولكنها لاتعمل في التعزيرات ولا تسقطها عند الشافعية ، وأما عند الحنفية فيثبتون الكفارات مع الشبهة إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها تسقطها .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا حامع ناسياً في الصوم أو الحج فلا كفارة للشبهة – عند الشافعية .

ومنها: إذا جامع صائم على ظن أن الشمس قد غربت أو أن الليل بـاق وبان خلافه فإنه لا يفطر ولا كفارة عليه .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أشباه السيوطي ص١٢٢ ، وأشباه ابن لجيم ص١٣٠ .

#### القاعدة الثامنة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شراء المعدوم باطل (۱) . وقد سبق " بيع المعدوم باطل " قواعد حرف الباء تحت رقم (٨٤) .

شراء المعدوم

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المعدوم هو ما لا وجود له حين العقد .

فمفاد القاعدة: أن شراء المعدوم وبيعه لايجوز والعقد عليه باطل ؛ لعدم القدرة على تسليمه لانعدامه؛ ولأن من شروط صحة العقد القدرة على التسليم.

#### ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

اشترى ثمرة نخلة قبل حملها به ووجوده ، فالعقد باطل .

ومنها: عقد على ابنة رجل قبل أن تحمل بها أمها وقبل أن تولد، فالعقد باطل.

# رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة .

بيع السَلَم حائز ، وهو بيع معدوم ، ولكنه أجيز بالنص لحاجة الناس ، وصورته : أن يقترض من إنسان مبلغاً من المال على أن يسلم له مقداراً محدداً من التمر أو القمح أو الشعير أو غير ذلك من السلع حين وجودها . ولكن يشترط تعيين المقدار والنوع والوصف والمدة أي ميعاد التسلم .

<sup>(</sup>١) الميسوط ٢٣/١١٥.

#### القاعدة التاسعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شرائط إقامة الفرض ما يكون في وسع المرء عادة ('). عند الشافعي رحمه الله .

شرائط الفرض

#### ثاميا : محلول هذه القاعجة ومحلولها .

الشرائط جمع شريطة ، والمراد بها هنا : الشروط المطلوب توافرها لحصول الفرض كالصلاة وأداء فريضة الحج .

فمفاد القاعدة : أن الشروط التي يجب توافرها لصحة إقامة الفرض مقيدة بالإمكان ، أي ما يكون في وسع المرء الإتيان به عادة بحيث لايشق عليه ؛ لأن المشقة في الشرع مدفوعة ، قال السرحسي : هذا عند الشافعي رحمه الله تعالى.

ولا أَظن أحداً من العلماء يخالف في هذا ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿ لاَ يُكَلُّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (٢) . ولكن الخلاف في بعض المسائل التي يراها بعضهم داخلة تحت هذه القاعدة ويراها آخرون غير مندرجة تحتها لمعارض راجح عنده كالمسألة التالية .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

المرأة إذا أرادت الحج وليس ها محرم فيجوز عند الشافعي رحمه الله أن تحرم في رفقة نسوة ثقات ؛ لأن هذا سفر لإقامة الفرض فلا يشترط فيه المحرم

<sup>(</sup>١) المبسوط ١١١/٤ ، وينظر : الأم للشافعي ٥/٣٨ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة .

كسفر الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. فإن التي أسلمت في دارالحرب وخافت الفتنة في دينها فيجب أن تهاجر إلى دار الإسلام ولو بغير محرم. ولأن المرأة لا ولاية لها على المحرم في إحرامه ولا يجب على المحرم الخروج معها، وليس عليها أن تتزوج لأجل هذا الخروج باتفاق، فالمحرم عند الشافعي ليس بشرط، وهذه المسألة خالف فيها الشافعي أبا حنيفة وأحمد، وعند مالك خلاف، رحمهم الله جميعاً.

ومنها: أن من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو برد فله أن يتيمم .

ومنها: أن من لم يستطع القيام في صلاة الفرض لمرض فله أن يصلي جالساً أو مضطجعاً أو على جنب .

#### القاعدة العاشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شرائط العبادة مستدامة من أولها إلى آخرها (١).

شرائط العبادة

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الشروط الــــي يجـب توافرهـا لصحـة العبـادة يجـب اســــــمرارها ودوامهـا ومصاحبتها للعبادة من أولها إلى آخرها ، فلو انتقض شرط منها - بغــير عــــــــر بطلت العبادة كلها .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

يشترط -مثلاً- لصحة الصلاة الطهارة واستقبال القبلة والقيام في الفرض فهذه الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها - أي من تكبيرة الإحرام إلى السلام - وإذا فقد شرط منها ولو في آخر جزء من الصلاة بطلت كلها . إلا القيام والاستقبال إذا وجد عذر مانع كالمرض أو الإكراه جازت الصلاة بدون قيام أو استقبال .

ومنها: يشترط لصحة الصيام -إلى جانب النية- الإمساك عن المفطّرات من طلوع الفحر إلى غروب الشمس، فإذا أكل أو شرب أو جامع عامداً بطل صومه، ولكن مع النسيان يعذر ويستمر في صومه.

ومنها : الإحرام في الحج والعمرة يجب استدامته حتى الانتهاء من أعمالهما.

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢/٣٣.

#### القاعدة المادية عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرائط تعتبر فيما هو أصل ، ووجودها في الأصل يغني عن وجودها في التَبَع (') .

شرائط الأصل

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلوها .

الشروط المعتبرة لصحة الفعل يجب اعتبارها في الأصل ، ولكن هل يجب وجودها في الفرع أيضاً ؟

فمفاد هذه القاعدة: أنه لايشترط وجودها في الفرع أو التبع؛ لأن وجودها وتحققها في الأصل يغني عن وجودها في الفرع ، لأن تابع الشيء يأخذ حكمه ويلحق به . وينظر القواعد رقم (٣٢) من قواعد حرف التاء ، رقم (١٧) من قواعد حرف الثاء .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا اشترى أضحية فولدت قبل الذبح ذبح معها ولدها ، وهو وإن لم يكن محلاً مقصوداً للتقرب بإراقة الدم ولكن ثبت الحكم فيه تبعاً للأم .

ومنها: اتفاق المتعاقدين على أصل العقد يكون اتفاقاً على ما هـو مـن شرائطه ، وتكون البينة بينة من يَدَّعى شرط الأصل.

ومنها: يشترط في الإمام شروط من الفقه والعلم والقراءة ما لا يشترط في المأموم، فوجود هذه الشرائط في الإمام يغني عن وجودها في المأموم.

<sup>(</sup>۱) الميسوط ۲۳،۱٤/۱۲ .

#### القاعدة الثانية عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرائع لا تلزم إلا بالسماع (').

الشرائع

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف الحاء تحت رقم ٧٢ .

ومفادها: أن الأحكام الشرعية لا تلزم المكلفين ولا يجب عليهم العمل بموجبها الا بعد العلم بها ، وطريق العلم بها هو طريق الوحي والنبوة ولا محال للعقل المجرد في استنباطها . ومن جهل الأحكام الشرعية وهو في دار الإسلام فجهله لا يكون عذراً لإسقاط المساءلة والعقاب ؛ لأنه قادر على إزالة جهله بسؤال أهل العلم والذكر . وأما من لم يكن في دار الإسلام فهو معذور .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها :

أسلم شخص في دار الحرب أو دار الكفر ولم يعلم أن عليه صلاة أو زكاة أو أن الزنا محرم ، فلم يصل ولم يزك وزنا أو شرب الخمر ، فلا قضاء عليه ولا حد ولا عقوبة لعدم العلم ، لأن الشرائع لا تلزم ولا تحب إلا بعد السماع والعلم بها .

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٣٤٣ وعنه قواعد الفقه ص٨٤.

#### القاعدة الثالثة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه (١) .

شرط التكليف

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه القاعدة تفيد أن من كُلَّف بفعل ما أنه لا يجب عليه إلا إذا كان قادراً عليه ومتمكناً منه ، وكان وقته متسعاً له ، وإلا كان تكليفاً بالمحال .

#### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

من أُمِرَ بالطهارة بالماء فلا يجب عليه التطهر به إلا إذا وحد الماء وأمكنه التطهر به وقدر على استعماله ، وإلا كان له أن يتيمم .

ومنها: من أمر بالقراءة في الصلاة ، فلا تحب عليه إلا إذا كان قادراً عليها . وكذلك بالنسبة للقيام والركوع والسجود وغير ذلك من أفعالها .

ومنها: المسلم مكلف بالحج ولكن لا يجب عليه بدون الاستطاعة .

ومنها: المسلم مكلف بالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ، ولكنه لا يجب عليه إلا إذا كان أهلاً للجهاد وقادراً على الحرب حسدياً أو مالياً .

ومنها: من نذر التضحية بحيوان مخصوص فمات قبل يـوم النحر فليس عليه شيء.

ومنها : إذا دخل وقت الصلاة وجُنَّ المكلف أو حاضت المرأة أو نفست

<sup>(</sup>١) قواعد ابن خطيب اللهشة ص١٣٧ ، ص٢٢٧ ، ٢٤٥ .

قبل مضي زمن يسع فعل الصلاة فإن القضاء لا يجب.

ومنها: إذا جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو حـنَّ فلا كفارة عليه في الأصح .

#### القاعدة الرابعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شرط الحد لا يثبت بما هو قائم مقام الغير (١).

شرط الحد

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

شرط الحد : المراد به من شروط إقامة الحد على من يستحقه .

فمفادها: أن من شروط إقامة الحد حضور صاحب الحق الواجب له الحد ، فلا يجوز إقامة حد بدون حضور صاحب الحق ، ولا يكفي حضور نائب له أو وكيل .

وهـذا عنـد الحنفيـة ، وأمـا عنـد أحمـد رحمـه الله فيجـوز التوكيــل في المطالبة (٢) .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا وجب القصاص بالقتل العمد العدوان فلا يجوز الاقتصاص إلا بحضور ولي القتيل، وصاحب الحق فيه ، فإما أن يقتص بنفسه أو يوكل وكيلاً بحضوره، وذلك لاحتمال أن يعفو .

ومنها: وكيل المسروق منه لا يعتبر حضوره عند إقامة الحد بل لابد من حضور المسروق منه شخصياً سواء وجب القطع بالإقرار أو الشهادة ، عند الأداء وعند القطع ، ولا معتبر بحضور وكيله عند الاستيفاء ، وهذا عند الحنفية.

<sup>(</sup>١) المبسوط ٩/١٤٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المغني ۲ / / ۲۷ .

وأما عند الشافعي رحمه الله فإذا أقر السارق بالسرقة فلا حاجة لحضور المسروق منه لقطعه ، أما إذا قامت البينة على السارق فلا بد من حضور المسروق منه عند الشهادة ؛ لأن الشهادة تنبيني على الدعوى في المال فما لم يحضر هو أو نائبه لا تقبل شهادته (۱).

<sup>(</sup>۱) ينظر: روضة الطالبين ٧/٥٥٦-٣٥٨.

#### القاعدة الخامسة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شرط الزيادة الموهومة المرغوب فيها يفسد العقد (') ، ولكن شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز .

الزيادة الموهومة - الوصف المرغوب فيه

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الزيادة الموهومة: هي زيادة غير متحققة بل مبناها على الوهم .

المرغوب فيها: المحبوبة التي تجعل المشتري يرغب في السلعة ويزيـد مـن ثمنها.

فمفاد القاعدة: أن المبيع إذا شرط البائع أو المشترى فيه شرطاً مبنياً على الوهم، أو باعه على أنه موصوف بصفة محبوبة تزيد في ثمنه وهي غير متحققه بل زائدة عليه، فإن هذا الشرط مفسد للعقد؛ لأن الموهوم لا حقيقة له وما ليس له حقيقة فإنه مثار للنزاع والخصومة ، ولكن إذا اشترط وصفاً مرغوباً فيه وهو معلوم الوجود فالبيع جائز .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا باع شاه على أنها حامل ، فالبيع فاسد ولا يجوز ؛ لاحتمال أن لا تكون حاملاً .

ومنها: إذا باع بقرة على أنها تحلب كل يوم ١٠٠٠ لتر من اللبن ، فسلد

<sup>( )</sup> الفرائد ص٤٢ ، عن الخاتمة فصل في الشروط المفسدة للبيع ٢/٤٥١ .

العقد ؛ لأن هذه زيادة موهومة لا تتحقق غالباً . ولكن لـو شـرط علـى أنهـا حلوب جاز البيع .

ومنها: ابتاع بستاناً أو مزرعة واشترط على البائع ثمرة مقدرة كأن يشترط أن يثمر نخل البستان ألف صاع من التمر، فالعقد فاسد.

ومنها: إذا استأجر أجيراً أو عاملاً على أنه خباز أو كاتب أو بنَّاء فالعقد جائز لأن هذه الأوصاف موجودة غالباً.

#### القاعدة السادسة عشرة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

شرط الشيء يتبعه – تابع له 🗥 .

وفي لفظ: " شرط الشيء يتبعه فيثبت بثبوته " (٢) .

وفي لفظ: " شرط الشيء يسبقه " (").

الشرط

### ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها .

هذه القواعد تتعلق ببيان رتبة الشرط من المشروط .

فمفادها: أن شرط الشيء يسبقه في وجوده ، ولكن يتبعه في أحكامه ، فيثبت الشرط بثبوت المشروط ، وينعدم بانعدامه ؛ لأن التابع يتبع متبوعه في ثبوته وانتفائه . وقلنا: إن شرط الشيء يسبقه ؛ لأن المشروط لا يتحقق وجوده بدون ثبوت شرطه وسبقه له في الوجود . وأما أن شرط الشيء يتبعه فالمراد يتبعه في أحكامه ، فإذا صح المشروط صح شرطه ، ولا عكس ، لأنه قد يصح المشروط ولا يصح المشروط لوجود مانع أو فقد شرط آخر .

# ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

استيلاد الأب جارية ابنه يقتضي تقديم ملكه لها حتى يكون وطؤه في ملك نفسه فلا يجب العقر - أي الحد . بخلاف وطء الشريك الجارية المشتركة.

<sup>(1)</sup> themed 0/77, 1821.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المبسوط ۱۲٤/۱۷ .

<sup>(°)</sup> المبسوط ۱۱۶/۳.

ومنها: المماثلة في الأموال الربوية شرط يجب تحققه ليصح تبادلها، فيجب تحقق المماثلة قبل العقد وتبادل المالين، وإذا صح العقد ثبت صحة الشرط وهو تحقق المماثلة.

ومنها: الطهارة شرط لصحة الصلاة ، سابق على وجودها ، وإذا صحت الصلاة كان ذلك دليلاً على صحة الشرط وهو الطهارة .

وأما إذا تطهر وصحت طهارته فقد لا تصح صلاته لفقـد شـرط آخـر كالاستقبال مثلاً في حالة الاختيار ، أو وجود مانع كالجنون مثلاً .

### القاعدة السابعة عشرة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

شرط صحة الدعوى إعلام المدَّعي في الدعوى (١).

وفي لفظ: " الدعوى بالمجهول باطلة " . وقد سبقت هذه القاعدة في حرف الدال تحت رقم (١٣) .

شرط صحة الدعوى

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الدعوى والمصدر الادّعاء عند الفقهاء: عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه حالة المسالمة والمنازعة جميعاً (١).

أو: هي قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره (٢).

أو: هي إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهمي حالة المنازعة (٢) .

والشيء إما عين أو دين أو حق .

أو: هي قول بحيث لو سلّم أوجب لقائله حقاً ( ُ ) .

**أو** : هي طلب الشيء زاعماً ملكه <sup>(٠)</sup> .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۸٦/۲۳ ، الفتاوي الخانية ۲/۲۲ ، ص۳۷۸ .

<sup>(</sup>٢) أنيس الفقهاء ص٢٤٢ ، ٢٤١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> طلبة الطلبة ص٢٧٣ .

<sup>(</sup>١٤) حدود ابن عرفة ص٢٠٨ .

<sup>(</sup>٥) المطلع ص٤٠٣ .

ومفاد هذه القاعدة: أن الدعوى لكي تكون صحيحة مسموعة عند القضاء لابد من بيان الشيء المدَّعى به بالدعوى وتحديده لكي يمكن القضاء به . ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا ادعى شِرباً - أي مجمرى الماء - في يدي رجل أنه بغير أرض ، فإنه لا يقبل منه ؛ لأن الشرب مجهول جهالة لا تقبل الإعلام . وإذا كان المدّعى مجهولاً فلا تصح الدعوى .

هذا في القياس - أي بناء على القواعد العامة - ولكن قالت الحنفية: تقبل الدعوى بالبينة ويقضى بالشرب لمدَّعيه ؛ لأنه قد تباع الأرض بدون الشرب فيبقى له الشرب وحده ، فإذا استولى عليه غيره كان له أن يدفع عن نفسه .

ومنها: إذا ادَّعى حقاً على غيره و لم يبيِّنه فلا تقبل الدعوى ولا تصح لجهالة المدَّعي .

ومنها: إذا ادعى ديناً له على آخر . فلا تصح الدعوى حتى يبين القدر والجنس والصفة (١) .

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الخانية ٣٦٧/٢ .

#### القاعدة الثامنة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شرط صحة الصدقة التمليك (١).

أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض (٢) .

شرط صحة الصدقة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الصدقة : هي العطية التي بها تبتغي بها المثوبة من الله تعالى (").

أو هي : ما دُفِعَ لمحض التقرب ( أ ) .

أو هي : تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض <sup>(٥)</sup> .

فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدَّق به للمتصدَّق عليه ، وهذا معنى قولهم: " لا تصح الصدقة إلا مقبوضة ". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدَّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها . وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له . لا تصح الصدقة ، لكن

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٢٠٧٩ ، وعنه قواعد الفقه ص٨٥ ، أشباه ابن نجيم ص٣٥٣ .

<sup>(</sup>١) بحلة الأحكام المادة ٥٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> أنيس الفقهاء ص١٣٤.

<sup>(</sup>٤) المطلع ص٤٤١.

<sup>(°)</sup> شرح حدود ابن عرفة ص٤٥٤ .

إذا سلمه له أو حلَّى بينه وبينه بحيث لا يوجـد مانع مـن القبـض صحـت ؛ لأن التخلية تسليم .

ومنها: إذا أعطى رجل آخر شيئاً في سبيل الله وقال له: إذا بلغت مكان كذا فشأنك به ، قالوا: هو تمليك فله أن يتصرف به كما شاء قبل أن يبلغ المكان المحدد .

رابعا : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة .

الوصية : وهي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت تتم وتصح بدون قبض .

#### القاعدة التاسعة عشرة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل بـ ه وفي المفهـ وم والدلالة (').

وفي لفظ: " شرط الواقف يجب اتباعه " (٢) .

شرط الواقف

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الواقف: اسم فاعل من وَقَف يَقِف ، مثل وعَدَ يَعِد . والمراد به فاعل الوقف ومنفذه .

وهو الحابس لعين على حكم ملك الله تعالى ، والوقف هو الحبس .

والمراد بشرط الوقف : ما تكلم به لا ما كتب في صك الوقف ، لكن يشترط فيه إقامة البينة عليه .

فمفاد القاعدة: أن شرط الواقف المحبِّس ماله لله تعالى يجب اعتباره في وجوب العمل به ، وفي مفهومه ودلالته معاملة نص الشارع من آية أو حديث ، ويشبه شرطُ الواقف نصَّ الشارع من ناحيتين :

الأولى: أنه يُتبَّع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نص الشارع. وهذا معنى قولهم في المفهوم والدلالة.

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نجيم ص٢٧٥ ، شرح الخاتمة ص٤٨ ، الفرائد البهية ص١٥١ ، المدخل الفقهي فقرة ٧٠١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> الفوائد الزينية الفائدة ٧٠ ص ٧٦ .

والثانية: أنه يجب احترامه وتنفيذه ؛ لأنه صادر عن إرادة محترمة مثل الوصية .

ولهذا معنى قولهم : في وجوب العمل به .

ولكن يختلف شرط الواقف عن نص الشارع من وجهين أيضاً .

الأول : أنه ليس للواقف تغيير شروط وقفه بعد ذلك ، وليس له أن يجعله إلى غاية بخلاف نص الشارع .

والثاني: أنه يشترط للعمل بشرط الواقف أن لا يخالف الشرع بأن يكون شرطاً صحيحاً لا باطلاً ، لأنه إذا خالف الشرع فلا يتبع.

والمراد برعاية الشرط رعاية ما هو المقصود به لا رعاية عينه .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا وقف عقاراً وشرط أن يكون ريعه وخرجه لبني فلان الفقراء ، فلا يجوز إعطاؤه غيرهم ، كما لا يجوز إعطاؤه الأغنياء منهم .

ومنها: إذا وقف على محتاجي أهل العلم جاز أن يشترى لهم بـــه الثيــاب والمداد – أي الحبر – والورق ، وما يحتاجون ، كمـــا يجــوز إعطــاؤهـم مــن عــين الغلة – أي الدراهـم أو الثمر .

ومنها: إذا وقف ضيعة أو مزرعة وشرط بيع ما يخرج من حبوبها ويتصدق بثمنها على الفقراء جاز أن يتصدق بعين ما يخرج منها أيضاً.

# رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة .

إذا شرط النظر لواحد وشرط أن لا يعزله سلطان ولا قاضٍ . كان شرطه باطلاً إذا كان المشروط غير أهل .

ومنها: لو شرط أن يقرأ القرآن على قبره فالتعيين باطل.

ومنها: يجوز للقاضي أن يزيد في معلوم الإمام – أي راتبه – على شرط الواقف إذا كان الراتب المعين لا يفي بنفقة الإمام وعياله (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفوائد الزينية ص٧٧ – ٧٨ .

#### القاعدة العشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز 🗥 .

شرط الوصف

ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

سبق أن شرط الوصف المرغوب فيه الموهوم مفسد للعقد وغير جائز .

وقد أشرت هناك إلى هذه القاعدة التي :

مفادها: أن اشتراط وصف مرغوب فيه ولكنه معلوم وجوده أنه جائز والعقد به جائز بخلاف السابق.

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من باع عبداً على أنه صاحب صنعة خباز أو نجار أو كاتب جاز البيع وصح العقد ؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه معروف ومعلوم وجوده .

ومنها: إذا باع شيئاً وقال: بعت منك هذا الشيء بكذا على أن أحط من ثمنه كذا جاز البيع.

وبلغة العصر إذا قال : ثمن هذا الكتاب أو هذه السلعة مائة ولـك حسم أو خصم ٢٠٪ حاز وصح العقد .

<sup>(</sup>۱) الفرائد ص٤٣ عن الفتاوى الخانية ٢٠٤/٢ .

#### القاعدة المادية والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن مبطلاً يكون تأثيره في تأخير حكم السبب لا في منع السبية (١).

الشرط والسبب

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

عرفنا سابقاً معنى الشرط ومعنى السبب ، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي .

فمفاد القاعدة : أن الشرط إذا دخل على السبب ولم يبطله يؤثر في تأخير حكم السبب لا في منعه من النفاذ .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال : إن دخلت المدار فأنت طائق . فقوله : " إن دخلت " هذا الشرط و لم يؤثر في قوله " أنت طائق " ؛ لأنه ثمابت معه ، ولكن أثر الشرط ظهر في تأخير حكم السبب - أي وقوع الطلاق - على حين الدخول .

ومنها: البيع بشرط الخيار سبب لنقل الملك في الحال ولكن يظهر أثر الشرط في تأخير حكم السبب وهو لزوم البيع لحين انتهاء وقت الخيار أو إسقاطه ؟ لأن شرط الخيار لا يجعل العقد لازماً إذ يؤخر لزومه فقط ولا يبطله .

<sup>(</sup>۱) المجموع المذهب لوحة ۱۱۷ أ ، قواعد الحصني ۱۸۹/۲ ، تخريج الفروع على الأصول ص١٤٨ . .

# رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة ، فأبطل السبب:

إذا قال: لمن أراد أن يتزوجها: إذا تزوجتك فأنت طالق. لا يصح العقد؛ لأن التطبيق المعلق سبب لوقوع الطلاق، ودخول الشرط عليه تأثيره في تأخير حكمه، ودخول الشرط هنا أبطل حكم السبب؛ لأن السبب لابد أن يكون صالحاً للاتصال متصلاً بالمحل الآن حتى يتصور تأخيره، وقبل النكاح ليس صالحاً لذلك.

#### القاعدة الثانية والعشرون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشرط إذا كان مفيداً تجب مراعاته ، وإذا لم يكن مفيداً لا تجب مراعاته (').

وفي لفظ: " الشرط المفيد في العقد معتبر " (٢) .

وفي لفظ: " الشرط إنما يراعى إذا كان مفيداً - لأحد العاقدين أو كليهما - وإذا لم يكن مفيداً لا يكون معتبراً " (").

الشرط المعتبر

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

الشروط في العقود إما أن تكون مفيدة لأحد العاقدين أو لكليهما - بأن يكون بها نفع - وإما أن لا تكون مفيدة ولا نفع بها لأحدهما أو كليهما .

فمفاد القاعدة: أن الشرط إذا كان يجر نفعاً ومصلحة لأحد العاقدين أو كليهما - بشرط عدم تصادمه مع حقيقة العقد - فإن هذا الشرط يجب اعتباره ومراعاته. وأما إذا كان الشرط غير مفيد ولا نفع فيه لأحدهما فلا تجب مراعاته ولا اعتباره فيلغى ويصح العقد.

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شرط أهل الطفل على الظئر - المرضعة - إرضاع الطفل في بيتهم

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٢٩٩ ، وعنه قواعد الفقه ص٨٤ .

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٢٠/١٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المبسوط ۲۲/۲۲ ، ٤٠ .

كان هذا الشرط معتبراً ويجب مراعاته لما فيه من الفائدة (١).

ومنها: إذا قال أهل مدينة تريد الصلح: أعطونا عهداً أن لا تشربوا من ماء نهرنا هذا فأعطيناهم ذلك، فإن كان شربنا يضر بهم في مائهم فينبغي أن نفى لهم بهذا الشرط.

وأما إن كنًا نتيقن أن ذلك لا يضر بهم - بأن كان النهر كبيراً - فلا بأس بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب ولو بغير علمهم ؛ لأن هذا الشرط لا يفيد فهو غير معتبر . والصلح صحيح .

ومنها: إذا عقد عقد مضاربة على أنف على أن يخلطها المضارب بـألف من قبله ويعمل بهما جميعاً على أن للمضارب ثلثي الربح على أن نصف ذلك من ألفه ونصفه من ألف صاحبه، ولرب المال الثلث الباقي -فهذا الشرط بـاطل؟ لأنه غير مفيد ؟ لأنه بعد اختلاط المالين لا يمكن تحديد ربـح كـل مـال منهما، وتكون حصة المضاربة من ربح المالين جميعاً.

ومنها: إذا قال رب المال للمضارب: اعمل بهذا المال في سوق المدينة، فعمل به في أي مكان آخر في نفس المدينة و لم يخرج منها، فهو ينفذ تصرفه على المضاربة، ولا يكون مخالفاً ولا ضامناً استحساناً، لأن المقصود سعر نفس المدينة لا عين السوق، والقياس يضمن لأنه خالف.

أما لو قال: لاتعمل به إلا في سوق المدينة. فعمل في غير السوق فهو مخالف ضامن؛ لأنه منعه من التصرف بقوله: لاتعمل به، واستثنى تصرفاً مخصوصاً وهو ما يكون في السوق فقط وهذا شرط مفيد فيعتبر، بخلاف الأول(٢).

<sup>(</sup>۱) المبسوط د ۱۲۰/۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المبسوط ۲۲/۲۲ - ٤١ بتصرف .

# القاعدة الثالثة والعشرون

أولاً : ألفاظ ورود القاعدة .

الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا ، فإن اقتضاه فهو صحيح ، وإن لم يقتضه العقد فإما أن يكون من مصلحته أو لا ، فإن كان من مصلحته فهو صحيح ، وإن لم يكن من مصلحة العقد فإما أن يتعلق به غرض أو لا ، فإن لم يتعلق به غرض فالمختار صحة العقد وإلغاء الشرط ، وإن تعلق غرض لأحدهما وليس من مصلحة العقد بطل الشرط ().

وفي لفظ: " الشرط بخلاف موجب العقد باطل " (٢).

وفي لفظ: " الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر " (").

وفي لفظ: " اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به ؟ " ( ث ) .

وفي لفظ: " اشتراط ما يوجب الحكم خلافه " (أ) .

الشرط وأنواعه

<sup>(</sup>١) انجموع المذهب لوحة ٣٣٢ أ ، قواعد للحصني ١٤١/٤ .

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۱۰/۵۸ .

<sup>(</sup>۳) أشباه ابن السبكي ۲۷۰/۱ .

<sup>(</sup>٤) المبسوط ٢/٨٢ ، ١١٦ .

<sup>(°)</sup> إيضاح المسالك القاعدة ٧٦.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر القاعدة ٧٥.

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة تتعلق بشروط العقد وتبين أن الشروط التي يمكن أن ترد على العقود أنواع ولكل نوع حكمه – وإن اختلف الفقهاء في أحكام بعضها :

النوع الأول: شرط يقتضيه العقد ويكون من موجباته فهو صحيح ولا خلاف فيه كشرط الإقباض والرد بالعيب.

النوع الثاني: شرط لا يقتضيه العقد ولكنه من مصلحة العقد فهو صحيح أيضاً كشرط الرهن والكفيل بالثمن والإشهاد، وهذا من مصلحة البائع، ومن مصلحة المشترى كون العبد كاتباً أو خبازاً أو البقرة حلوباً أو ضمان الدرك، ومن مصلحتها كشرط الخيار لهما.

النوع الثالث: شرط لا يقتضيه العقد وهو ليس من مصلحته ولا يتعلق به غرض لأحد العاقدين كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز، فهذا شرط ملغى والعقد صحيح وهو المحتار.

النوع الرابع: شرط لا يقتضيه العقد وهو ليس من مصلحته ويتعلق به غرض لأحد العاقدين فالشرط ملغي قولاً واحداً كشرط أن لا يقبض ما اشتراه ولا يتصرف فيه ، واستثني من هذا شرط العتق في العبد المبيع ، فالأصح صحة العقد والشرط جميعاً .

النوع الخامس : شرط غير مفيد فلا يعتبر .

والشرط المؤثر في العقد هو ما كان مقارناً للعقد لا سابقاً ولا لاحقاً .

# ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من أسلم بشرط أن يرتكب شيئاً من الفواحش كان الشرط باطلاً.

والدليل ما روى أن وفد ثقيف حاؤوا رسول الله على فقالوا: نؤمن بشرط أن لا ننحيني للركوع والسجود فإنا نكره أن تعلونا أستاهنا. فقال رسول الله على : " لا خير في دين لا صلاة فيه ولا خير في صلاة لا ركوع فيها ولا سجود " (۱).

ومنها: تزوج صغيرة لا تحمل في الحال وشرط أن لا يطأها إلى مدة الاحتمال ، فشرط صحيح لأنه يقتضيه العقد .

<sup>(</sup>١) الحديث عند أحمد رحمه الله من حديث عثمان بن أبي العاص ، وفيه " لا حير في دين لا ركوع فيه " ٢١٨/٤ ، وبلفظ : " لا خير في دين ليس فيه ركوع " ، عند أبي داود والبيهقي ، والطبراني ونصب الراية وزاد المسير .

#### القاعدة الرابعة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرط أملك 🗥 .

الشرط

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

نسبت هذه القاعدة لسيدنا أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب في ، ولكـني بعد طول بحث لم أجدها من قوله في بل هي من قول شريح القـاضي (٢) رحمـه الله كما ورد في قصة ذكرها وكيع بن الجراح في كتاب أخبار القضـاة ٣٠٣/٢ كما ذكرها أيضاً عبد الرزاق (٣) في المصنف ٢٢٦/٦ ، خبر ١٠٦٠٥ .

ومعنى أملك: أي أشد وأكثر ملكاً فهو اسم تفضيل ومعناه: إن الشرط قيَّد المشترط وأوثقه لأنه اشترط على نفسه وقيدها. ومقيِّد نفسه طليق.

فمفاد القاعدة : أن من اشترط على نفسه شرطاً فقد قيَّد نفسه به ، وعليه الوفاء بشرطه .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أمَّن المسلمون رجلاً على أن يدلُّهم على شيء ولايخونهم ، فإن

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٧٧٨ ، ٤٨٨ ، ١٧٢٢ ، المبسوط ١١/١٥ ، ١٢٩/٠ .

<sup>(</sup>٢) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية ، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام ، أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين ، كان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء مات بالكوفة سنة ٧٨هـ ، الأعلام ١٦١/٣ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني ، مـن حفـاظ الحديث الثقـات ، صـاحب المصنف في الحديث توفي سنة ٢١١ هـ . الأعلام ٣٥٣/٣ باحتصار .

خانهم فهم في حِلّ من قتله ، فخرج من مدينته حتى صار في أيديهم ثم خانهم أو لم يدلهم فقد برئت منه الذمة وصار إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء استرقه.

ومنها: إذا اقتسم جماعة أرضاً على أن لأحدهم النهر ولم يشترط له طريقاً فلا طريق له من أرض قسيمه ، لأنه رضى الضرر لنفسه .

#### القاعدة الخامسة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرط الذي جرى مخالفاً لحكم الشرع يكون باطلاً (').

الشرط المخالف للشرع

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

دليل هذه القاعدة واصلها حديث رسول الله على : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، ولو كان مئة شرط " (٢) . وحديث " المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " (٣).

فمفاد القاعدة : أن للإنسان أن يشترط في معاملاته ما شاء من الشروط التي تفيده ، ولكن أيما شرط ورد مخالفاً لحكم الشرع فإنه يكون باطلاً .

وهـل تبطـل المعاملـة والعقـد ببطـلان الشـرط ، أو يبطــل الشــرط دون المعاملة ؟ خلاف .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا وادع المسلمون قوماً على أن يأخذوا منهم رُهُنـاً ، ويأخذ المسلمون منهم رُهناً ، وعلى أنهم إن غَذَروا وقتلوا رُهُنَ المسلمين فدماء رُهُنهم لنا حلال.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح السير ص٣٥٣ .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه النسائي في الطلاق ، وابن ماجه حديث رقم ۲۵۲۱ ، وأحمــد ۲۱۳/۳ ، والبيهقــي الحديث أخرجه الزوائد ۸۲/۶ ، د به والتمهيد ۱۱۷/۷ وغيرها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الحديث أخرجه أبو داود في كتــاب الأقضيـة ب ١٢ ، والــترمذي رقــم ١٣٥٢ ، البيهقــي ٢٩/٦ ، ١٦٦ ، والحاكم ٤٩/٢ ، الدارقطني ٢٧/٣ ، وغيرها .

ثم قتلوا هم رُهُنَا ، فإن دماء رهنهم لا تحل لنا ، لأنهم مستأمنون فينا ، فلا تحل دماؤهم بجناية كانت من غيرهم ، ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا ، فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم .

ومنها: إذا زوَّجه وَليَّته على أن يزوجه الآخر موليته بدلاً منها ومهراً لها فهذا لا يجوز ، والنكاح باطل ، لأن هذا نكاح الشغار المنهي عنه .

#### القاعدة السادسة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرط لا يثبت بالظاهر بل بالنص (١).

الشرط

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة اختلف على مضمونها ودلالتها ، وهي فيما إذا ورد في معاملة أو قضية أو دعوى شرط فهل يشترط لثبوت الشرط والعمل به التنصيص عليه ، أو يكفي في إثباته الظاهر ؛ أما عند التعارض فيعمل بالشرط أو الشهادة المنصوصة لا بالشرط الظاهر ؛ لاحتماله .

وقد سبق أن المراد بالظاهر : الكلام الذي ظهر المراد منه بصيغته ويكون محتملاً .

وأما النص: فهو الكلام الدال على المراد منه بدون احتمال.

فمفاد القاعدة : أن الشرط لا يثبت إلا بالتنصيص عليه ، ولا يثبت عند وجود الاحتمال .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

أن ادعى مُدَّع أن هذه الدار له ، فشهد شاهدان أنها لأبيه الميت - فهذه الشهادة تتضمن الشهادة للمدعي بالملك وراثة عن أبيه ، لكن قالوا : لا يقضى له بالملك وراثة عن أبيه ؛ لأن شرط الميراث قيام ملك الأب وقت الموت و لم

<sup>(</sup>¹) المبسوط ١٧/د٤ .

يثبت ، فلذلك لم يثبت الملك للمدعي بهذه الشهادة ، لأنها ليست نصاً على ملك أبيه للدار وقت الموت ، لاحتمال أنه باعها قبل موته .

ومنها: دار في يدي رجل فادعى رجل أنها له منـــذ سنتين وأقــام البينـة على ذلك . وادعى ذو اليد أنها في يده منذ سنتين وأقـام البينة و لم يشــهدوا أنهــا له . فالقاضي يقضي بالدار للخارج لأن شهوده شهدوا له بالملك نصاً ، وشهود ذي اليد إنما شهدوا له باليد لا بالملك ، والأيدي تنوعت إلى يد أمانة ويد ضمان ويد ملك ، فلا تعارض بينة الخارج ، لأن بينة الخارج غير محتملة (۱) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفس المصدر ص٤٥ بتصرف.

### القاعدة السابعة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرط لا يعارض العلة في إحالة الحكم عليه ، والحكم يضاف إلى علته حقيقة وإلى الشرط مجازاً ، والمجاز لا يعارض الحقيقة ('' .
الشرط والعلة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

العلة - كما سبق - هي سبب الحكم وموجبه ، وإسناد الحكم إلى سببه وعِلَّته يكون إسناداً حقيقياً . ولكن قد تكون العلة أو السبب ليسا صالحين لإضافة الحكم إليهما فيضاف الحكم إلى شرطه ولكن على سبيل المجاز . والمحاز لا يعارض الحقيقة .

فمفاد القاعدة: أن الحكم إذا أحيل إلى الشرط وبنسى عليه فهو لا يعارض عِلَّته ، هذا إذا كانت العلة غير صالحة لبناء الحكم عليها ، أما إذا كانت العلة صالحة فلا يضاف الحكم إلى الشرط قطعاً . وينظر القواعد رقم كانت العلة صالحة فلا يضاف الحكم إلى الشرط قطعاً . وينظر القواعد رقم ١٠٤ - ١٠٦ من قواعد حرف الحاء .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شهد شاهدان أن رجلاً حلف أن يعتق عبده إن دخل هذه الدار ، وشهد آخران أنه قد دخلها ، وقضى القاضي بعتقه ، ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم . فيضمن شهود اليمين قيمة العبد دون شهود الدخول ؛ لأن شهود

<sup>(</sup>۱) المسوط ۱۱/۱۷ .

اليمين هم العلة في العتق ، وشهود الدخول شهدوا على الشرط . وهنا لما كانت العلة صالحة أضيف الحكم إليها .

ومنها: من حفر بئراً فألقى فيها آخر شخصاً أو حيواناً ، فالضمان على الملقى دون الحافر ، فالملقى مباشر لأنه علة في الموت .

وهنها: من حفر بئراً في الطريق ووضع عليه علامات وموانع تنبه السائرين في الطريق لوجوده ، ثم جاء شخص ورفع تلك العلامات والموانع فسقط في البئر إنسان أو دابة ، فإن رافع العلامات والموانع هو الضامن ؛ لأنه الشرط في الوقوع ، وحافر البئر هو العلة والسبب ، ولكن لما كان السبب غير صالح لإضافة الحكم إليه أضيف الحكم إلى الشرط وهو هنا المزيل للموانع .

#### القاعدة الثامنة والعشرون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشرط لَّا صح وجب الوفاء به شرعاً (١).

وفي لفظ: " الشرط الموافق لحكم الشرع يجب الوفاء به " (٢) .

وفي لفظ: " ما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه ؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع " (") .

وتأتي في حرف الميم إن شاء الله .

الشرط الشرعي

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

الشرط الصحيح المفيد الموافق لمقتضى العقد إذا كان موافقاً لحكم الشرع غير مخالف له يجب الوفاء به ، وما لا يمكن الوفاء به شرعاً لا يجوز اشتراطه .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا وادع المسلمون المشركين مدة سنة وكتبوا بذلك كتاباً وجب على المسلمين الوفاء بهذا العهد وشروطه ما لم يكن فيها شرط مخالف لحكم الشرع.

ومنها: إذا دخل الغازي دار الحرب فارساً ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز ؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع .

<sup>(</sup>١) قواعد الفقه ص٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> شرح السير ص١٧٩٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> نفس المصدر ص۱۷۸۸ .

وهنها: إذا اشترط الموادعون من الكفار على المسلمين في أمان الرسل الا يأخذ المسلمون منهم ضرائب ، فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا يجب على المسلمين اشتراطه والوفاء به لأنه شرط موافق لحكم الشرع (١).

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص١٧٩٠.

#### القاعدة التاسعة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له (١) .

الشرط المتقدم

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الأصل في الشروط أن تكون مقارنة للعقد مصاحبة له، ولكن قد يشترط أحد العاقدين شرطاً قبل العقد ويوضع في العقد شرط مخالف. فهل ينزل هذا الشرط المتقدم منزلة المقارن للعقد فيكون معتبراً أو لا ؟ فلا يعتبر إلا ما كتب في العقد وقارنه ؟

فمفاد هذه القاعدة: أن الشرط المتقدم ينزل منزلة المصاحب المقارن في الاعتبار ووجوب العمل به ، وذلك في ظاهر مذهب فقهاء الحديث ومذهب أهل المدينة .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أراد عقد نكاح واشترطت الزوجة أو أولياؤها أو الـزوج قبل العقد أن يكون المهر ألفا ، وعند العقد كتبوا أو أعلنوا ألفين ، فهل المعتبر ما كتب في العقد أو ما اتَّفق عليه قبلا ؟ بمدلول هذه القاعدة يكون المعتبر هو المتقدم وهو مذهب مالك والمشهور عند أحمد رحمهما الله ، فيجب العمل به .

وعند الحنفية وعند الشافعي رحمه الله في المشهور عنه أن المتقدم لا يؤثر، بل يكون كالوعد المطلق، يستحب الوفاء به، والمعتبر هو ما في العقد. وهذا في مسائل صداق السر والعلانية.

<sup>(</sup>١) القواعد النورانية ص٢٢٠ ، وينظر حاشية المقنع ٩٠/٣ .

#### القاعدة الثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرط والجزاء يمين عند أهل الفقه 🗥 .

الشرط والجزاء

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الشرط والجزاء يراد بهما الشرط اللغوي ، أي الجملـة المصـدَّرة بـإحدى أدوات الشرط ، إما التي تجزم فعلين، أو هي غير جازمة ولكنها تحتاج إلى شـرط وجواب ، فالأولى إن الشرطية أو إحدى أخواتها ، والثانية إذا الظرفية ولو .

فمفاد القاعدة: أن الشرط والجزاء إذا نطق بهما المكلف كان حكمهما حكم اليمين عند أهل الفقه - أي يلزم الوفاء أو الكفارة إن لم يف بها - والمقصود بالقاعدة نذر اللجاج والغضب ، ومثل الحلف بالطلاق والعتاق على حض أو منع أو تصديق أو تكذيب ، فهو لا يريد إيقاع الشرط ولا الجزاء ولكن ذكرهما ومقصوده عدم وجود الشرط ، وذكر ما ذكر ليدل على قوة امتناعه عن الفعل أو حضه عليه .

والمراد بلفظ اليمين في القاعدة: اليمين اللغوي لا الشرعي ؟ لأن المسائل التي ذكرت القاعدة تعليلاً لها لا تفيد وجوب الكفارة بالحنث بل توجب وقوع الجزاء إذا وجد الشرط.

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا كان لرجل زوجتان – زينب وعمرة – فقال لزينب : أنت طالق إذا

<sup>·</sup> ١٠٠ - ٩٩/٦ المبسوط ١٠٠٠ .

طلقت عمرة ، وقال لعمرة : أنت طائق إذا طلقت زينب . فإذا طلق إحداهما طلقت الأخرى ، لأن كلامه الأول كان يميناً بطلاق زينب ، وكلامه الثاني كان يميناً لطلاق عمرة ، فالشرط طلاق عمرة ، والجزاء طلاق زينب في الأول، والعكس في الثاني . ومن يطلقها أولاً تقع عليها طلقة أخرى ، إحداهما بالإيقاع والثانية بوجود الشرط .

ومنها: إذا قال لزوجته: إذا طلقتك فأنت طائق، ثم طلقها واحدة -وقد دخل بها - فهمي طالق اثنتين في القضاء إحداهما بالإيقاع والأخرى بوجود الشرط.

#### القاعدة الحادية والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا بمعدوم مستقبل 🗥 .

الشرط وجوابه

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

كما سبق فإن المقصود بالشرط في القاعدة هـو الشرط اللغـوي الـذي يتضمن شرطاً وجزاءاً وصدِّر بأداة الشرط .

فمفاد القاعدة: أن الشرط وجوابه وهو الجزاء إنما يتعلقان بمعدوم في الحال ممكن الوجود في المستقبل، ولكن يجب أن يسبق الشرط جزاءه وجوابه في وجوده ؛ لأنه وجود الجواب أو الجزاء مترتب على وقوع الشرط.

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال : إن جئتني أكرمتك ، فإن المجيء والإكرام معدومان حال التكلم ولكن يمكن وجودهما في المستقبل ، فإذا وحد المجيء وحد الإكرام .

ومنها: إذا قال لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق. يحمل على دخول في المستقبل، والطلاق لم يقع قبل التطليق بالإجماع إنما يقع إذا وجد الدخول في المستقبل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفروق ۱/۷۷ .

#### القاعدة الثانية والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزءاً جزءاً ، وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من الجزاء (١) .

الشرط يقابل المشروط

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الشرط مع مشروطه - أي الجزاء والجواب - متقابلان ، فإذا وُجِدَ الشرط كاملاً وُجِدَ المشروط كاملاً كذلك . وأما إذا وجد الشرط غير تام ، فإن المشروط لا يتحقق ؛ لأن وجود المشروط متعلق بوجود تمام الشرط وكماله، فلا يمكن أن يوجد جزء من المشروط بوجود جزء من الشرط ؛ لأن الشرط مع مشروطه لا يقبلان التبعيض والتجزئة .

# ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق. لا تطلق إلا بدحول كامل الجسم في الدار ، بحيث لو وضعت رجلها في الدار وجسدها خارجه لا تطلق لأنها غير داخلة .

ومنها: إذا نجحت كافأتك ، فالشرط هـ و النجـاح ، ويجب أن يكـون ثابتاً كاملاً لتحقق المكافأة لا أن يكون نجح في بعض العلوم دون بعض .

ومنها : أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع المال ، فلا يعتق بعضه بأداء

<sup>(1)</sup> المبسوط ٢٠٦/٧ ، شرح السير ص٦٦٩ ، قواعد الفقه ص٨٥ عنه .

البعض.

ومنها: إذا قال الأمير لعشرة من المسلمين ، إن قتلتموهم فلكم أسلابهم، لعشرة من المشركين برزوا لقتال المسلمين ، فقتل كل رَجُلٍ رجلاً منهم استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة . وأما إذا قال : لكم أسلابهم إذا قتلتموهم كلهم و لم تغادروا منهم أحداً فقتلوا تسعة وفر العاشر فليس لهم شيء؟ لأن الشرط لم يتم ، وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من الجزاء .

#### القاعدة الثالثة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرع جعل اليمين لدفع الاستحقاق ، فلا يكون سبباً للاستحقاق ·· . وسبب الاستحقاق : الإقرار ، أو البينة ، أو النكول .

اليمين

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

طلب الاستحقاق أي إثبات الحق: جعل له الشرع أسباباً: هي إقرار المدَّاعي عليه بالمدَّعي ، أو البينة وهي شهود الإثبات ، أو النكول وهو رفض المدعى عليه حَلِف اليمين عند توجهها عليه . وذلك عند عدم وجود بينة للمدعي .

وأما اليمين فهو إنما شرعت لدفع الاستحقاق وإنما تكون على المدعى عليه لدفع دعوى خصمه . بدليل الحديث وهو قوله على المدعى يريد إثبات استحقاق واليمين على المدعى عليه أو على المنكر " (") . فالمدعى يريد إثبات استحقاق له ، ولما كان متمسكاً بخلاف الظاهر وجب عليه البينة . ولما كان المدعى عليه متمسكاً بالظاهر شرعت اليمين في حقه لدفع دعوى الاستحقاق من خصمه ، ولذلك ليس للقاضي أن يُحلّف المدعى على صدق دعواه لإثبات مدَّعاه إلا عند من يقولون : بجواز رد اليمين على المدعى إذا نكل المدَّعى عليه عن اليمين . ولا يجوز عند الجميع توجيه اليمين على المدعى ابتداءً .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٥٣/١٨ .

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

ادعى شخص على آخر ديناً أو حقاً ، وعندما طلب منه القاضي البينة وهي شهود الإثبات لم يجد . فوجه القاضي اليمين على المدعى عليه ، فحلف أن خصمه ليس له عليه شيء ، فتسقط الدعوى ، ولا حق للمدعي بعد ذلك في إقامتها إلا إذا وجد بينة تؤيد دعواه ، وتثبت استحقاقه . ولا يجوز للقاضي أن يحلف المدعي عند عدم وجود البينة .

#### القاعدة الرابعة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرع قصر الحجة على البينة أو الإقرار أو النكول (١) .

الحجة

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة ها صلة بسابقتها.

ومفادها: أن الشرع قصر برهان ودليل إثبات الاستحقاق على ثلاثة أشياء رئيسة وهي: البينة - أي شهود الإثبات ، والإقرار من الإنسان على نفسه بفعل نفسه أو حق غيره ، والنكول عن اليمين ، وهو رفض حَلِف اليمين أو السكوت عنها عند مطالبة القاضي من المدعى عليه الحلف . وهذه الثلاث حجج حقيقية رئيسة ، وهناك حجج أخرى هي : رد اليمين على المدعى عند نكول المدعى عليه - عند غير الحنفية - والقسامة ، وعلم القاضي ، والقرينة القاطعة .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

ادعى على آخر ديناً أو حقاً . وأتى بشهود عـدول على ذلك ، فيعتبر ذلك حجة على حقه ويحكم له على خصمه .

وإذا لم تكن بينة ولكن أقر المدعى عليه ، واعترف بحق خصمه فيعتبر ذلك حجة ويلزم بأداء ما أقر به .

وإذا لم توجد بينة ولا إقرار فيوجه القاضي اليمين على المدعى عليه فإن

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح الخاتمة ص**٤٩** .

حلف سقطت الدعوى ، وأما إن رفض الحلف ونكل عن اليمين فليزمه القاضي بالدعوى ويثبت عليه حق خصمه ويلزمه بالأداء .

ومنها: إذا حرج كنّاس من دار ومعه أشياء ثمينة فإذا تنازع هـو وصاحب الدار في ذلك قضى لصاحب الدار ، وهذا من باب القرينة ؛ لأن الكناس لا يملك هذه الأشياء الثمينة عادة .

ومنها: إذا وحد رجل بيده سيف ملطخ بالدم وهو متلطخ الثياب بـالدم وفي الدار قتيل. فهذا قرينة قاطعة على أنه هو القاتل.

#### القاعدة الخامسة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرع قد ينصب خصوص الشيء سبباً ، وقد ينصب مشتركاً بين أشياء سبباً وينفى خصوصاتها (١).

السبب الخاص والمشترك

## ثانيا : معنى هخه القاعجة ومجلولها .

الأحكام الشرعية - كما سبق في أكثر من قاعدة - لها أسبابها ، وكل حكم شرعي يبنى على سبب شرعي ،

لكن مفاد هذه القاعدة: أن أسباب الأشياء تختلف من حيث كون السبب خاصاً بحكم أي بشيء خاص ، وبين كون السبب مشتركاً بين أحكام أو أشياء عدة دون تخصيص .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر وتعلقها بذمة المكلف ، وهذا سبب خاص لحكم خاص .

ومثل رؤية الهلال سبب للصوم أو الفطر ، والقتل العمد العدوان سبب للقصاص .

ومنها: ألفاظ الطلاق أسباب لأشياء متعددة ، ولكن خص منها ما دل على انطلاق المرأة من عصمة الرجل.

<sup>(</sup>١) الفروق ١٤٤/٣ ، الفرق ١٥٧ .

ومنها: أنفاظ القذف المنصوب منها سبباً ما دل على نسبة المقذوف إلى الزنا أو اللواط.

ومنها: ألفاظ الدخول في الإسلام المنصوب منها سبباً ما دل على مقصود الرسالة النبوية .

ومنها: النكاح عند الحنفية والمالكية حيث ورد بألفاظ مختلفة في الكتاب والسنة، والأصل فيهاعدم اعتبار الخصوص فيتعين العموم، فكل لفظ دل على مقصود العاقدين حاز به النكاح. قالوا: حاز النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة وما في معناها، ولفظ الصدقة ولفظ الإباحة إن قصد به النكاح صح وتضمن المهر (۱).

<sup>(</sup>١) عقد الجواهر الثمينة ١١/٢ .

#### القاعدة السادسة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشرع لايرد بتحريم المصالح التي لامضرّة فيها، بل مشروعيتها ('). مشروعية المصالح

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة " الأصل في المنافع الإباحة " .

فالمصالح هي المنافع .

فمفاد القاعدة: أن الشرع الحكيم لا يحرم مصالح ومنافع لا مضرة فيها ولا مفسدة ، بل إن الشرع قد ورد بمشروعية كل عمل فيه مصلحة ومنفعة وفائدة وخلا عن المضر والمفسدة . بل أباح الشرع ما غلبت فيه المصلحة على المفسدة.

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أقرض أحد الآخر مالاً بشرط أن يسلمه له في بلد آخر صح القرض بهذا الشرط في رواية عند أحمد رحمه الله وقال به: علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وعطاء (٢) وابن سيرين (٣) والنخعي (٤) رحمهم الله تعالى .

(٢) عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم . المكي الثقة فقيه فاضل من الثالثة ، مــات ســنة ١١٤هـــ على المشهور . تقريب التقريب ٢٢/٢ ترجمة ١٩٠ .

<sup>(</sup>۱) المغنى ٤/ده، ٦/٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري ثقة عابد ثبت كبير القدر من التالثة مات سنة ١١٠هـ. المصدر السابق ص١٦٩ ترجمة ٢٩٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>١)</sup> إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة من الثانية مات سنة ٩٦هـ، وهو ابن خمسين. التقريب ٢/١ ، الترجمة ٣٠١ .

ومنها: أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد آخر ليربح خطر الطريق، والصحيح جوازه ؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، قال ذلك القاضي أبو يعلى (').

ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في سياق القول: "كل قـرض شـرط فيـه أن يزيده فهو حرام ". بغير خلاف. إذ اعتبر كثيرون تحريمه أو كراهتـه ؛ لأنـه قد يكون في ذلك زيادة وصحح ابـن قدامـة صحتـه . كـل ذلـك إذا اشـترط في العقد وأما إذا لم يشترط فيجوز بلا خلاف .

<sup>(</sup>۱) أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء عالم عصره في الأصول والفروع من أهـل بغداد ، وكان شيخ الحنابلة في وقته توفي سنة ٥٩٨هـ . الأعلام ٩٩/٦ – ١٠٠ مختصراً .

#### القاعدة السابعة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة (١).

الشركة العامة

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الشركة العامة : هي شركة بين المسلمين عموماً كبيت المال ن أو بين فئة معينة كالغزاة فهم شركاء في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة .

والشركة الخاصة : كشركة المفاوضة والعنان ، والميراث وغير ذلك من أنواع الشركات الخاصة بشخصين أو أشخاص معدودين .

فمفاد القاعدة: أنه إذا كانت الشركة الخاصة تمنع قبول شهادة أحد الشركاء فيما فيه نفع للشركة ؛ لأن نفع الشركة يعود بعضه إليه فكأنه شهد لنفسه ، فالشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة ، وإن عاد بعض النفع على الشاهد ؛ لأن الشهادة في الشركة العامة كالأحبار لا تخص واحداً بعينه .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول - أي السرقة من الغنيمة قبل القسمة - تقبل شهادتهم ، وإن كان لهم نصيب في المشهود به .

ومنها: إذا شهد بعض المسلمين على من سرق شيئاً من بيت المال قبلت شهادتهم وإن كان للشهود نصيب في بيت المال.

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص١٢٢١.

ومنها: إذا شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أو في ملك عام للمسلمين تقبل شهادتهم ، ويأمره الإمام بهدمها حتى يعيدها طريقاً كما كانت ، وإن كان الشاهدان منتفعين بالطريق ، لكن لما انعدم الملك الخاص للشاهد في المشهود به كانت شهادته مقبولة .

#### القاعدة الثامنة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشركة الخاصة لاتمنع الملك في الملك المشترك بخلاف الشركة العامة (١٠). الشركة الخاصة

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها .

هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة ولكن من جهة أخرى .

إذ مفادها: أن الشركة الخاصة توجب الملك في المال المشترك، فكل شريك له حق في ملك المال المشترك وإلا ما كان شريكاً.

وأما الشركة العامة التي سبق بيانها فلا توجب الملك في المال المشترك بـل تمنع ذلك لأن لكل أحد الحق فيه وإن كان ليس مالكاً لجزء منه بعينه ، فكـل واحد من المسلمين له حق في الشركة العامة ، إن كـان لا يجـوز أن يملـك منها شيئاً إلا بتمليك الإمام .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

المال الموروث هو شركة خاصة بين الوارثين ، وكل وارث هو مالك الحزء مشاع من المال الموروث ، بحيث إنه لا يدخل مع الورثة أحد غيرهم ؛ لأن الشركة ثابتة في العين الموروثة .

ومنها: مال الشركة - العنان أو المفاوضة أو غيرها من أنواع الشركات - هو مال مشترك بين الشركاء لكل شريك جزء منه ، ولا يجوز أن يملك أحد غير الشركاء هذا المال المشترك .

<sup>(1)</sup> شرح السير ص٩٣١ ، ٩٧٢ ، ١٠٦٧ ، وعنه قواعد الفقه ص٥٥ .

أما الغنيمة فهي شركة عامة بين الغانمين ولا يملك أحد من الغانمين شيئاً منها ، ولا يجوز أن يأحذ شيئاً منها قبل القسمة - إلا ما احتيج إليه كطعام وعلف - وإلا كان الآخذ غالاً سارقاً منها ؛ لأن حق الغانمين في المالية دون العين ؛ لأنه يجوز للإمام أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم (') . وإنما يخلص الملك للغانمين كل على حدة في جزء مخصوص بعد القسمة .

ومنها: مال بيت المسلمين هو ملك للمسلمين عموماً ، من هم موجودون ومن سيوجد بعد ذلك ، ولكن لا يملك أحد بعينه حزءاً بعينه من هذا المال . ومن أخذ منه بغير حق اعتبر سارقاً ولكن لا يقام عليه حد السرقة للشبهة باعتباره أحد الشركاء في هذا المال .

ومنها: الطريق ملك للمسلمين عموماً ، ولكل من يسير عليه منهم ، ولا يجوز لأحد أن يبني فيه أو يعطل مشي الناس فيه ، ويؤمر بإزالة كل ما يعوق سيرهم ، وإن كان شريكاً لهم في الطريق شركة عامة .

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص ١٠٦٢ .

#### القاعدة التاسعة والثلاثون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان 🗥 .

وفي لفظ: " الشروط إنما تعتبر بحسب الإمكان " (٢) .

الشروط

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالأثمان ما يكون ثمناً في البيع كالذهب والفضة وغيرهما .

هاتان القاعدتان ذاتا موضوع واحد ولكن أولاهما خاصة وثانيتهما عامة.

ومفادهما: أن اعتبار الشروط في الأثمان أي الدراهم والدنانير وغيرهما إنما يكون بحسب القدرة والإمكان والاستطاعة . فالدراهم والدنانير والأوراق النقدية الأصل فيها أنها لا تتعين بالتعيين .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أعطى وكيلاً له مبلغاً من المال ليشتري به شيئاً فيجوز للوكيل أن يشتري بثمن من عنده غير ما أعطاه الموكل ، ويكون مشترياً للموكل .

ومنها: من نذر وأضاف النذر إلى دراهم بعينها وجب إخراجها كمن قال: إن سميت هذه الدراهم وهذا الكُرَّ - أي وعاء الحَبِّ - في بيع هذا العبد فهما صدقة. وقد وجد ذلك فوجب التصدق بالدراهم والكُرِّ.

<sup>(</sup>۱) المبسوط ١٧/١٤ .

<sup>(</sup>٢) التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ٣/٧٢٠ عن القواعد والضوابط ص٤٨٩.

ومنها: إذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فأعطاه مكانها سوداً ورضي بها البائع جاز ذلك. لأن هذا استيفاء لا استبدال. والدراهم السود دراهم فضية مضروبة من النَّقرة - أي الفضة السوداء. ومنها: إذا وقف على الفقراء والمساكين لإطعامهم فيجوز بيع الغلة وإعطاؤهم المال بدلاً من الطعام.

#### القاعدة الأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشروط لا تسقط بالسهو (١).

الشروط

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

شروط كل عقد أو معاملة أو عبادة يجب اعتبارها فيها ، ولا يتم التصرف إلا باستيفاء شروط صحته وهي المقصود .

ومفاد القاعدة: أن شروط الصحة لا تسقط بالسهو لا بالنسيان ، فمن سها عن شرط أو نسيه لم يصح تصرفه ، وعليه إعادة التصرف مع استيفاء شروطه . ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا سها عن نية الصوم لم يصح صومه ، بخلاف سهوه ونسيانه ما يبطل كالأكل والشرب ناسياً أو ساهياً فصومه صحيح عند الجمهور من الفقهاء .

ومنها: إذا سها فباع أو اشترى مجهولاً ، فالعقد باطل لأن من شروط صحة العقد معلومية البدلين .

ومنها: إذا صلى ثم تذكر أنه كان على غير طهارة ، فوجب عليه إعادة الصلاة .

ومنها: إذا سها أو نسي أو أخطأ فعقد على امرأة ذات زوج ، فالعقد باطل ؛ لأن من شروط صحة النكاح خلو المرأة عن مبطلاته .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المغنى ۱۲۷/۳ .

#### القاعدة المادية والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم (').

الشروط اللغوية

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالشروط اللغوية - كما سبق - هـو جملة الشـرط المصــدَّرة بـأداة شرط ، إنْ أو إحدى أخواتها .

فمفاد القاعدة: أن كل شرط لغوي هو سبب أو علة لوجود الحكم، والجزاء والجواب وهو الحكم، فمهما وجد الشرط وجد الحكم ومهما انعدم الشرط انعدم الحكم: لأن وجود الحكم أو الجزاء والجواب مترتب دوماً على وجود الشرط.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا قلت لصاحبك: إذا زرتني أكرمتك. كان الشرط وهو الزيارة سبباً وعلة لوجود الإكرام، فإذا وُجِدَت الزيارة وُجد الإكرام، وإذا عدمت الزيارة عُدِم الإكرام.

ومنها: قول الرجل لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق. أو إن كلمت فلاناً فأنت طالق. فإذا وجد الدخول طلقت ، وكذلك إذا وجد تكليمها فلاناً وهكذا.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفروق ۲/۱ .

#### القاعدة الثانية والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد (') ، عند أبي يوسف رحمه الله .

الشروط بعد العقد

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

إذا اقترن الشرط بالعقد فهو معتبر اتفاقاً - إذا كان شرطاً صحيحاً - ولكن قد يتقدم الشرط على العقد ، وقد يتأخر عنه ، فما حكم هذا الشرط إذا تقدم أو تأخر ؟ خلاف .

قد تقدم حكم تقدم الشرط على العقد في القاعدة رقم (٢٩).

فمفاد هذه القاعدة: وهي من قول الإمام أبيي يوسف رحمه الله – أن الشرط إذا كان متعلقاً بالعقد ولكنه وجد بعد تمام العقد فيعتبر كأنه وجد عند العقد ومعه ، فيوجب الاعتبار والعمل به ، خلافاً لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً ، وبعد العقد فرض لها مهراً ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، عند أبي يوسف لها نصف المفروض بعد العقد ، ويجعل المفروض بعد العقد كالمفروض عند العقد .

<sup>(</sup>١) تأسيس النظر ص٤٣ ، ٢٧ ، الطبعة الجديدة ، وينظر من هذه الموسوعة قواعد القسم الأول – حرف الهمزة – قاعدة رقم ٣٣٤ .

وعند أبي حنيفة ومحمد لها المتعة كأنه لم يسمِّ لها مهراً .

ومنها: إذا كفل عن رجل بمال - والطالب غائب - فبلغه الخبر فأجاز الكفالة جاز عند أبي يوسف ويجعل الإجازة في الانتهاء كالخطاب في الابتداء . وعندهما لا يجوز .

ومنها: إذا اشترى سلعة بأوصاف معينة ثم جاءه البائع بسلعة دونها في أوصافها وقال: حذ هذه وأحط عنك من الثمن ١٠٪ مثلاً ، عند أبي يوسف يجوز وكأن العقد تَمَّ على ذلك ، أو أتاه بأجود منها وقال: حذ هذه وزد على الثمن ١٠٪ فعند أبي يوسف كل ذلك جائز وأما عند أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز .

#### القاعدة الثالثة والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أو لا بد من علم متعاطيها بوجودها قبل العقد (').

الشروط المعتبرة

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

لكل عقد شروط شرعية لابد من توافرها ، ولا يصح العقد بدونها .

فمفاد القاعدة: أن شروط صحة العقد المعتبرة في نفوذه هل يجب أن يعلم بها المتعاقدان قبل العقد ليكون إقدامهما على التعاقد على بينة ووضوح، أو أنه يجوز العقد وإن لم يعلم المتعاقدان بوجودها، لكن بشرط أن تكون موجودة في الواقع ونفس الأمر ؟ خلاف في صور.

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا باع صبرة بصبرة جزافاً ، ثم خرجتا متماثلتين .

قالوا: لا يصح العقد بالاتفاق ؛ لأن تبادل الأموال الربوية يشترط في صحته تحقق التماثل والعلم به قبل العقد ، ومع المحازفة وجد الشك في التماثل وإن وجد التماثل بعد ذلك ، والجهل بالمماثلة عند العقد كحقيقة المفاضلة - كما سبق بيانه .

ومنها: إذا تزوج امرأة - وهو لايعلم هل تحل له أو لا ؟ قالوا: لم

<sup>(</sup>١) انجموع المذهب لوحة ٣٢٣ أ ، قواعد ابن خطيب الدهشة ص٢٦٧ ، قواعد الحصني ١٢٠/٤ .

يصح أيضاً - وإن تبين الحل بعد ذلك .

ومنها: إذا ولى الإمام قاضياً - وهنو لايعلم اتصافه بأهلية القضاء -قالوا: لم تصح توليته وإن كان في نفس الأمر متصفاً بها.

ومنها: من باع مال أبيه وهو يظن حياته فكان ميتاً. فهل يصح العقد أو لا ؟ خلاف والصحيح الصحة ، لأنه تبين أنه باع مال نفسه .

ومنها: إذا عقد النكاح بشهادة خنثيين فوجدا ذكرين ، كذلك الأصح صحة العقد (١) .

<sup>(</sup>١) انجموع المذهب لوحة ٣٢٣ أ بتصرف .

## القاعدة الرابعة والأربعون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشروع في العبادة يلزم إتمامها 🗥 .

وفي لفظ: " الشروع ملزم كالنذر " (٢) .

وفي لفظ: " الشروع ملزم للإتمام كالنذر " (") .

الشروع في العبادة

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه من المسائل التي قال بها الحنفية والمالكية ، والنجعي (<sup>1)</sup> من التابعين ورواية عن أحمد رحمهم الله .

ومفادها: أن من شرع في عبادة - ولو نافلة - وجب عليه إتمامها، ولا يجوز له الخروج منها وإبطالها، وإلا وجب عليه قضاؤها. وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا تُبْطُلُوا أَعْمَلُكُمْ ﴾ (٥). وقاسوا ذلك على النذر، ووجه الشبه أن النذر ليس واجباً، فمن نذر فقد أوجبه على نفسه، فإن لم يف به فعليه كفارة يمين. وهكذا كل من شرع في عبادة ليست لازمة ؛ لأنه قبل ذلك كان مختاراً في الفعل وعدمه، فإذا دخل في الفعل فقد قيّد نفسه، ومقيد نفسه طليق. وأما عند الشافعية ورواية عن أحمد أنه لايلزم الفعل بالشروع ؛ لأنه طليق. وأما عند الشافعية ورواية عن أحمد أنه لايلزم الفعل بالشروع ؛ لأنه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المبسوط ۱۷۹/٤ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ۱۹۹۱.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٧٠/٣ ، ٩٧ ، والمغنى ١٥١/٣ - ١٥٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> سبقت ترجمته .

<sup>(°)</sup> الآية ٣٣ من سورة محمد .

المتطوع أمير نفسه .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من شرع في صلاة نافلة ثم قطعها فعليه قضاؤها .

ومنها: من شرع في صيام نافلة أو تطوع ثم أفطر فعليه قضاؤه كذلك. وأما الحج والعمرة فمن تلبس بالإحرام فيهما وجب عليه إتمام أفعالهما - ولو كان متطوعاً بهما - فلا يخرج منهما بالإفساد وهذا متفق عليه عند الجميع. إلا إذا اشترط عند الإحرام وحبسه حابس ، أو أحصر ومنع من أعمالهما فيفدي ويتحلل .

#### القاعدة الخامسة والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شطر العلة لايثبت شيئاً من الحكم (١) . أصولية فقهية .

شطر العلة

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

العلة هي الوصف الموجب للحكم . وقد تكون هذه العلة ذات وصف واحد ، وقد تكون هذه العلة ذات وصف واحد ، وقد تكون ذات أوصاف متعددة ، فعدم التماثل في الربويات وصف واحد يوجب حرمة المعاملة والقتل العمد العدوان المكافيء من غير أب ، علة ذات أوصاف متعددة توجب القصاص .

فمفاد القاعدة : أن العلة المتعددة الأوصاف إذا وجد بعض أوصافها دون بعض فلا يثبت بذلك شيىء من الحكم فلابد من وجود جميع أوصافها لإثبات الحكم .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا وحد القتل – دون العمد العدوان – لايجب القصاص .

ومنها: إذا أخذ المال و لم يكن خفية من حرز مثله لايجب القطع.

ومنها: إذا شرب مسكراً غير عامد مختار عالم ، فلا حد عليه .

ومنها: إذ وجد وصيان وتصرف أحدهما دون علم صاحبه فلا يجوز تصرفه ؛ لأن الموصي جعلهما نائبين عنه ، فلا تثبت الإنابة لأحدهما بانفراده .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢١/٢٨ ، الفروق للقرافي ١٠٩/١ الفرق السابع ، وقواعد الحصيني ٢٣٨/٣ .

 $\Phi_{ij}^{(m)} = \Phi_{ij}^{(m)} = \Phi_{ij}^{(m)} + \Phi_{ij}^{(m)} = \Phi_{i$ 

# رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة .

يجوز انفراد أحد الوصيين بتجهيز الميت ، وشراء ما لا بد منه لنصغير ، واقتضاء الدين، ورد الوديعة، وتنفيذ الوصية في معين ، وقبول الهبة والخصومة .

ومنها: نواقض الطهارة متعددة ولا يشترط اجتماعها، فالبول وحده علة لنقض الطهارة، فإذا وجد فقد انتقضت الطهارة.

#### القاعدة السادسة والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة (١). الشك في النقيض

ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

النقيضان هما صفتان أو وصفان لايجتمعان في ذات معاً ، ولايمكن أيضاً ارتفاعهما معاً ، فلابد من وجود إحدى الصفتين في الذات .

والمراد بالشك: تساوي الأمرين دون مرجح.

والمراد بالضرورة: الاضطرار.

فمفاد القاعدة : أنه إذا وقع شك في وجود أحد النقيضين فيوجب ذلك بداهة واضطراراً وجود الشك في النقيض الآخر للتلازم بينهما .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الحياة والموت نقيضان ، فالشيء لابد أن يكون متصفاً بأحدهما ، فإذا وقع الشك في وجود الحياة في شخص فيلزم من باب الضرورة وجود الشك في موته .

ومنها: العلم والجهل في مسألة واحدة نقيضان ، فإذا وجد الشك في أحدهما استلزم ذلك وجود الشك في الآخر وهكذا.

<sup>(</sup>¹) الفروق ۱۱۲/۱ الفرق العاشر ، قواعد المقري القاعدة ٦٥ ص ٢٨٨ .

ومنها: إذا شككنا في وجود المانع كالحيض مثلاً لزم من ذلك الشك في ارتفاعه وعدم وجوده .

#### القاعدة السابعة والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشك في الزيادة كتحققها ، والشك في النقصان كتحققه (١) . الشك في الزيادة والنقصان

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الشك - كما سبق بيانه - تساوي أمرين دون مرجح لأحدهما ، والمراد بالزيادة والنقصان هنا : ما تبرأ به الذمة من العبادة أو المعاملة .

فمفاد القاعدة: أنه إذا شككنا في أنَّ براءة الذمة لاتكون إلا بالإتيان بالزائد أو البناء على الناقص، فيجب علينا الإتيان بالزائد والبناء على الناقص لنتحقق من براءة الذمة بيقين. بناءً على القاعلة الأخرى السابقة: "الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله". ينظر القاعدة رقم (٤) من قواعد حرف الذال.

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شك في صلاته هل هذه الركعة التي هو فيها ثانية أو ثالثة وجب عليه البناء على الأقل فيعتبرها الثانية ويأتي بثالثة ورابعة ثم يسجد للسهو.

ومنها: إذا شك أو شكّت فيما عليهما من صيام وجب الإتيان بالأكثر للتحقق من براءة الذمة .

ومنها: إذا شك فيما عليه من دين هل هو ألف أو ألفان ، وجب عليه دفع الأكثر للتحقق من براءة الذمة كذلك .

ومنها: الشك في حصول التفاضل في الأموال الربوية يبطل المعاملة.

<sup>(1)</sup> إيضاح المسالك ، القاعدتان ٢٥ ، ٢٧ .

#### القاعدة الثامنة والأربعون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة (١).

وفي لفظ: " الشك في الشوط مانع من ترتب المشروط " (٢) .

وفي لفظ: " الحكم المعلق على شرط -أو المشروط بشرط- إذا وقع الشك في وجود شرطه لايثبت " ("). الشك في الشرط

تحت قاعدة اليقن

#### ثانيا : معنى هذه القواعد ومحلولها .

هذه القواعد تفيدنا أن الأمر أو الفعل المترتب وجوده على الشرط أنه إذا وقع الشك في وجود هذا الشرط فإن هذا الشك يوجب الشك في حصول الفعل المشروط بهذا الشرط ضرورة ولزوماً.

## ثالثًا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

من شك في طهارته فيجب عليـه التطهـر - عنـد مـالك رحمـه الله - إذا كان خارج الصلاة - ؛ لأن الصلاة صارت مشكوكًا فيها .

ومنها: إذا ثبت دين على شخص وشككنا في الوفاء ، فالدين باق .

ومنها: إذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح ، ثم وقع الشك في الطلاق ، فالنكاح باق ، لأن الطلاق شرط حل عصمة الزوجية ، ولأنه شك طرأ على يقين فيجب إطراحه .

ومنها : بيع الأموال الربوية مجازفة باطل . لوحود الشك في المماثلة .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفروق ۱۱۱/۱ الفرق العاشر ، قواعد المقري القاعدة ٦٨ ص٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) إيضاح المسالك القاعدة العشرون ، والوجيز مع الشرح والبيان ص١٧٠ ، ط ٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> شرح انجلة للأثاسي ۱۸/۱ ، والوحيز موجع سابق .

## القاعدة التاسعة والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشك في المانع لا أثر له (١) . تحت قاعدة اليقين .

الشك في المانع

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

إذا كان الشك في الشرط يؤثر - كما سبق ورأينا - فإن مفاد هذه القاعدة: أن الشك في المانع بعد وجود الحكم لايؤثر في الحكم ؛ لأن الشك في حالة المانع ملغى - كما سيأتي قريباً - لأنه طاريء على يقين ، والشك لايرفع اليقين .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شك في وقوع الطلاق - بعد يقين النكاح - فلا يعتـد بهـذا الشـك ولا يلزم الطلاق ؛ لأن الطلاق مانع من استصحاب الحل بـين الزوجـين الثـابت بالعقد الصحيح . فيطرح المانع .

ومنها: إذا شك في عتق عبده أو أمته ، فيطرح الشك كذلك ؛ لأن الأصل استصحاب العبودية ، والعتق طارىء .

ومنها: حرمة الرضاع، فإذا تزوج امرأة بنكاح صحيح ثم شك في رضاعها معه، فالنكاح باق والشك ملغى كذلك. حتى يقوم دليل ثابت بالرضاع.

<sup>(&#</sup>x27;) إيضاح المسالك ، القاعدة الحادية والعشرون .

ومنها: إذا شكت امرأة في وجود الحيض - إن لم يكن في موعده - فالأصل بقاء الطهارة .

#### القاعدة الخمسون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشك لايعارض اليقين (١).

وفي لفظ: " الشك ملغى بالإجماع " (٢) .

وفي لفظ: " اليقين لايُزَال -لا يزول- بالشك " ("). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله تعالى .

الشك واليقين

## ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها .

الشك في اللغة: مطلق البردد أو هو البردد بين النقيضين دون ترجيح الأحدهما (١٠). وهو كذلك عند الفقهاء حيث قالوا: إن الشك هو تردد الفعل بين الوقوع وعدمه.

وقال الأصوليون: إن الشك هو استواء طرفي الشيء ، وهو الوقوف بين الشيئين حيث لايميل القلب لأحدهما . فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن ، فإن طرحه فهو غالب الظن ، وهو بمنزلة اليقين . والمطروح هو الوهم (°) .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١/٨٤ ، ٨٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> قواعد المقرى القاعدة ۲۷.

<sup>(</sup>T) المبسوط ١/٠٥٠١ (١٢١،٨٦١٠٦) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> التعريفات ص١٣٤ .

<sup>(°)</sup> الكليات ، ص٦٢٨ ، وغمز عيون البصائر ١٩٣/١ .

فمفاد القاعدة: أن الشك لايعارض اليقين لأنه أضعف منه ، والضعيف لايعارض القوي – ولذلك إذا طرأ شك على يقين فإن الشك يلغى ويرفض واليقين ثابت لايزول ، لأن اليقين من يقن الماء في الحوض إذا اطمأن واستقر .

وفي اصطلاح الفقهاء: اليقين هو العلم بالشيء دون تخيـل خلافه ('). وهو الإدراك الجازم.

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا تطهر ثم شك في حدثه فهو طاهر . بناء على الأصل المتيقن .

ومنها: ما سبق إذا تبت نكاح امرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك في الطلاق فالنكاح باق ثابت لأنه الأصل المتيقن.

<sup>(1)</sup> الكليات ص٦٦ بتصرف.

#### القاعدة المادية والفمسون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (١) .

وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (٢).

شهادة الإنسان على فعل نفسه

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما .

الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أحبر بخبر قاطع عن معاينة (٢) .

وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر ('').

أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره ، وهي حبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر (°).

وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (١٠).

وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطاً فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الفرائد ص٩٢ عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة الباطلة ٧٣/٢، وينظر أشباه السيوطي ص٩٦٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الفرائد ص۱۸ عن الفتاوى الخانية ، فصل شرائط النكاح ۳۳۳/۱ ، ينظر حاشية المقنع ۱٦٤/۳ هامش ۳ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  مادة " ش هـ د " .

<sup>(</sup>٤) أنيس الفقهاء ، ص٢٣٥ .

<sup>(°)</sup> الكليات ، ص٧٢٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> التعريفات ، ص١٣٥ .

ومفاد هاتين القاعدتين: أن من يشهد في بحلس القضاء على فعل فعله بنفسه أو معاملة أجراها وباشرها أنه لايقبل منه بالإجماع ؛ لأنه في الحقيقة مناقض ؛ لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته . والقاعدة : " أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه " (۱) . كما سيأتي إن شاء الله .

## ثالثا : من أمثلة هاتين القاعجتين ومسائلهما .

إذا شهد وكيل الزوجة أو وكيل الزوج بالنكاح فإن شهادته لاتصح ؛ لأنه يشهد لنفسه ، وأصل الشهادة أن تكون على غيره لا لنفسه .

ومنها: إذا اشترى رجل من آخر مكيلاً أو موزوناً ، ثم طالبه البائع بعد ذلك بالثمن ، فأنكر المشتري القبض فأتى البائع بشاهدين شهدا بالبيع والقبض، وأنهما كالا ذلك أو ورزناه للمشتري ، بطلت شهادتهما . أما لو لم يشهدا بالكيل أو الوزن فتقبل شهادتهما لأنها على فعل غيرهما .

ومنها: إذا قال لأمرأته: إن كلمت فلاناً أو فلاناً فأنت طالق. فشهد المذكوران أن الزوج قال لها ذلك وأنها كلمتهما، بطلت شهادتهما ؛ لأنهما شهدا على فعل أنفسهما.

ومنها: إذا قال الشاهدان: نشهد أن زوج هذه المرأة قبال لنبا: خيّرا امرأتي فلانة. فخيرناها فاختارت نفسها. لا تقبل شهادتهما.

<sup>(</sup>١) الفوائد الزينية ص١٣٤ الفائدة ١٤٧ ، أشباه ابن لجيم ص٢٣٠ ، المجلة ، المادة ١٠٠ .

#### القاعدة الثانية والفمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين (') ، وشهادة أهل الحرب ليست حجة على أهل الذمة .

شهادة أهل الذمة

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الشهادة فيها نوع ولاية ، والذمي لايكون والياً على المسلم .

فمفاد القاعدة: أنه لاتقبل شهادة ذمي على مسلم، ولا تقوم الحجة على المسلم بهذه الشهادة، ومن باب أولى أن لا تقبل شهادة كافر غير ذمي لأنه أبعد، وكذلك لاتقبل شهادة الكافر الحربي على الذمي ؛ لأنه لا ولاية للحربي على الذمي .

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شهد ذميان على نكاح مسلمة لاتقبل شهادتهما ، وأما إذ شهدا على نكاح ذمية على مسلم . قيل : إنها تقبل .

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٣٤٤ ، وينظر بدائع الصنائع ٢٨٠/٦ .

#### القاعدة الثالثة والفمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات، لا فيما يندرىء بالشبهات (١).

شهادة الرجال مع النساء

## ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها .

ما يندرىء - أي يندفع ولا يثبت مع الشبهة هي الحدود والقصاص فلا تقبل فيها شهادة النساء مع الرحال ، ولا شهادتهن وحدهن بطريق الأولى ، ولكن في غير ذلك تقبل شهادة النساء مع الرحال ، وهي حجة في إثبات الحقوق المالية وشبهها . قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَإِن لّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَان مِمَّن تَرْضَوْن مِنَ ٱلشّهُدَاء ﴾ (٢) .

وكذلك تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لايطلع عليه الرجال .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شهد أربع نسوة على الزنا ، لاتقبل شهادتهن ، ويقام عليهن حد القذف .

ومنها: إذا شهد رجل وامرأتان على عقد نكاح ، فهل يصح النكاح ؟ خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء . فعنــد النخعي والزهــري (٢) ومــالك وأهــل

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٢٠١٠ ، وينظر : بدائع الصنائع ٢/٩٧٦ فما بعدها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية ۲۸۲ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على حلالته وإتقاله مات سنة ١٢٥هـ. تقريب التهذيب ٢٠٧/٢.

المدينة والشافعي رحمهم الله تعالى أنه لايقبل فيه إلا شهادة رجلين لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء في شهادته مدخل كالحدود والقصاص وهي الرواية الراجحة عن أحمد رحمه الله ، وعند جابر بن زيد (۱) وإياس بن معاوية (۲) والشعبي (۱) والثوري (۱) وإسحاق (۱) وأصحاب الرأي: أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ؛ لأنه لايسقط بالشبهة فأشبه المال (۱).

(1) حابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدى البصري ، ثقة فقيه ، مات سنة ٩٣هـ . التقريب ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٢) إياس بن معاوية بن قُرَّة المزني أبو وائلة البصري القاضي المشهور بالذكاء ثقـة مـن الخامسـة . مـات سنة ٢٢ هـ . تقريب التهذيب ٨٧/١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الشعبي عامر بن شراحبيل أبو عمرو ، ثقة مشهور ، مات بعد المئة . تقريب التهذيب ٣٨٧/١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> الثوري سفيان . سبقت ترجمته . ينظر التقريب ٣١١/١ .

<sup>(°)</sup> إسحاق بن راهويه . سبقت ترجمته . ينظر التقريب ١/٤٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقنع مع الحاشية ٧٠٨/٧٠٧/٣

#### القاعدة الرابعة والفمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شهادة الرجلين حجة تامة على الإطلاق، وشهادة المرأة ضرورية (١). شهادة الرجال وشهادة المرأة

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الأصل في الشهادة شهادة الرجلين العدلين ، وهي حجة كاملة على الإطلاق ، أي أن الشاهدين لايحتاجان لحجية شهادتهما أن يكون معهما ثالث أو رابع إلا في الشهادة على الزنا . أما شهادة المرأة فهي في السعة ليست بحجة ، وإنما تكون شهادة المرأة حجة بأحد أمرين :

الأول: أن لايوجد شاهد آخر وتوجد امرأتان ، فتقبل شهادتهما مع الرجل - في غير ما يندرىء بالشبهات كما سبق بيانه قريباً - حتى لو شهدت مئة امرأة دون رجل معهن لاتقبل شهادتهن حتى لو كان المشهود به تافهاً .

والأمر الثاني: أن يكون المشهود به مما لا يطلع عليه الرجال فتقبل فيه شهادة المرأة الواحدة والمرأتين وذلك من باب الضرورة والإضطرار حتى لاتضيع الحقوق.

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

شهد رجلان على آخر بالقتل أو السرقة تقبل شهادتهما إذا كانا عدلين. ومنها: شهد رجل وامرأتان على دَيْن ، تقبل شهادتهم.

ومنها : شهدت امرأة على ولادة طفل من زوجة رجل ، فينسب المولود

<sup>(</sup>١) المبسوط ٨٤/١٧ ، بدائع الصنائع ٢٧٩/٦ فما بعدها .

لمن ولد على فراشه بشهادتها ، ويجب على الأب كل حتى للمولود من النفقة والعناية والتوريث - إلا أن ينفيه عند الولادة - .

ومنها : شهدت امرأة أو امرأتان على بكارة امرأة أو ثيوبتها ، فتقبل .

#### القاعدة الفامسة والفمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شهادة الفرد لاتثبت الحكم (١).

شهادة الفرد

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

كما سبق قريبًا أن الأصل في الشهادة الرجلان أو الرجل والمرأتـــان - في غير الزنا - وأنها لاتقبل ولا يعتد بها في غير مجلس القضاء وعند الدعوى .

فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا شهد شخص واحد على أمر ما سواء مما يدرأ بالشبهات أو غيره أنه لاتقبل هذه الشهادة ، لأن للشهادة نصاب لاتقبل بدونه .

وإذا لم يتمكن المدعي من استيفاء الشهود فإن اليمين على المدعى عليه ، فإن نكل وأبى أن يحلف فإما أن يقضى عليه بالمدَّعى ، أو ترد اليمين على المدعى مع شاهده .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

ادعى شخص على آخر أنه اقترض منه مبلغاً من المال ، أو سرق منه متاعاً ، وأتى بشاهد واحد ، فلا يسمع القاضي شهادة الشاهد الواحد حتى يكون معه ثانٍ ، وإلا وجِّهت اليمين على المدعي عليه .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٤/٥/٤ .

#### القاعدة السادسة والخمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شهادة القلب في التحري تكفى (١).

شهادة القلب - التحري

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الراد بشهادة القلب : طمأنينة القلب وارتياحه إلى نتيجة التحري ، كطمأنينته وارتياحه بعد الاستخارة المشروعة .

والمراد بالتحري في الأشياء: طلب ما هو أجرى بالاستعمال في غالب الظن، وأحرى: أجدر وأخلق (١) ، يقال: فلان حَرِيٌّ بكذا –على وزن فعيل أي خليق وجدير، ويقال: تحرّى فلان بالمكان: إذا تمكَّث، وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (١).

فالتحري في الاصطلاح الفقهي : هو التثبيت في الاجتهاد لطلب الحق والرشاد عند تعذر الوصول إلى حقيقة المطلوب والمراد (<sup>1)</sup> .

فمفاد القاعدة: أن طمأنينة القلب وارتياحه لنتيجة التحري تكفي في التزام ما وقع عليه تحرِّيه ، والتحري إنما يكون فيما يباح للضرورة ، وما لا يباح في حالة الضرورة لايجوز التحري فيه .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١/٩١١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> مختار الصحاح ، مادة (حرا) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> لسان العرب ، مادة ( حرا ) .

<sup>(</sup>أ) أنيس الفقهاء ص٥٥.

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من التبست عليه جهة القبلة فعليه أن يتحرى ويجتهد ، فما غلب على ظنه أنه جهتها استقبلها ، وصلى إليها ، ولا إعادة عليه لو تبين خطؤه بعد ذلك .

ومنها: إذا اختلطت ميتة بمذكيات فله أن يتحرى فما غلب على ظنه أنها المذكاة جاز له الأكل منها بخلاف الشاتين.

## رابعا : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة .

إذا اختلطت شاتان مسلوختان إحداهما مذكاة والأخرى ميتة فلا ينفع التحري ؛ بل كلاهما أصبحت محرَّمة ، الميتة بالأصل ، والمذكاة بعلة الاشتباه .

ومنها: لو اختلط إناء ماء طاهر بإناء فيه ماء نحس و لم يمكن التفريق لم يجز التحري، ولا يجوز له التطهر بأيٌّ منهما، بخلاف ما لو كثرت الأواني.

#### القاعدة السابعة والفمسون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

شهادة الكافر على المسلم لا تقبل (١) .

وفي لفظ: " شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لاتكون حجة " (١).

وفي لفظ: "شهادة الكفار لاتكون حجة في إثبات فعل للمسلمين "(").

وفي لفظ: " لاتقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاً أو ضرورة " (١٠) .

وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى .

شهادة الكافر

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

هذه القواعد تؤدي معنى مشتركاً وهو أن شهادة الكافر على المسلم لاتقبل ولا تكون حجة ينبني عليها حكم ؛ لأنه - كما سبق وبُيِّن - أن الشهادة نوع من الولاية ، ولا ولاية للكافر على المسلم . فلا تقبل إذاً شهادة الكافر على فعل مسلم يتضرر بها إلا في حالين :

١ - حال الضرورة حتى لا تضيع الحقوق إذا لم يوجد شاهد مسلم .

٢ - أن يكون المشهود عليه كافراً تابعاً لمسلم فيصيب المسلم الضرر تبعاً .

# ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

إذا شهد كافران - ذميان أو حربيان - على مسلم بالسرقة أو الغصب

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲۲/۲3 .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ۲۸/۲۳.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٣٩/٢٦.

<sup>(</sup>ن) أشباه ابن لجيم ص٢٢٦ .

أو القتل الخطأ أو القذف فلا تقبل شهادتهما .

## رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة .

إذا شهد كافران على عبدٍ كافر بدَين - ومولاه مسلم - فتقبل ، وإن تعدى ذلك إلى المولى المسلم ، لأن الشهادة على المسلم هنا كانت تبعاً .

ومنها : إذا شهد كافران على وكيلٍ كافرٍ موكَّلُه مسلم ، فتقبل .

ومنها: إذا مات مسلم في سفر -ولم يوجد شهود مسلمون على تركته-فيجوز أن يشهد على ما تركه شاهدان من غير المسلمين . وهذا من باب الضرورة .

#### القاعدة الثامنة والخمسون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

شهادة المرأة فيما لا يطُّلع عليه الرجال حجة تامة (١) .

وفي لفظ: " شهادة النساء فيما لايطّلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما يطّلعون عليه " (٢).

شهادة النساء

### ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما .

سبق قريباً معنى مقارب هاتين القاعدتين - فكما تبين أن الأصل في الشهادة هم الرجال ، ولكن جازت شهادة النساء مع الرجال في غير ما يندرىء بالشبهات كالأموال.

ومفاد هاتين القاعدتين : أن ما لا يطّلع عليه الرحال إذا شهدت به امرأة واحدة أو عدة نسوة كانت هذه الشهادة حجة تامة يجب قبولها ، كما يجب قبول شهادة الرحال فيما يطلع عليه الرحال .

# ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما .

شهادة القابلة على الولادة وعلى البكارة كما سبق.

ومنها: شهادة القابلة على الاستهلال ، والمراد بالاستهلال: صياح الطفل حينما يولد حيث ينبني على استهلال المولود أحكام فقهية شرعية متعددة منها ثبوت نسبه ، وميراثه ، وتوريث من يرثون منه إذا مات بعد استهلاله ،

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲/۱۳۷ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ۱٤٤/۱٦ .

ووجوب النفقة في ماله لمن تحب . وغير ذلك من الأحكام المفصلة في كتب الفقه .

ومنها: شهادة النسوة بعضهم على بعض في الجراحات التي تقع بينهن وليس بينهن رجل كحمامات النساء وأسواقهن . وهذا من باب الضرورة حتى لا تضيع الحقوق .

#### القاعدة التاسعة والخمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

شهادة المسْلِمَين حجة تامة على جماعة المسلمين (١).

شهادة المسلمين

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

شهادة رجلين مسلمين على جماعة المسلمين - وليس على فرد مسلم فقط أو أفراد - تقبل وتعتبر حجة تامة في إثبات الحق المشهود به ؟ لأنهما - أي المسلمين - أي المسلمين -

# ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا جاء رجل حربي مع عدد من المسلمين وهو مخلَّى عنه - أي غير مربوط أو مقيد - فقالوا: هو أسيرنا. فقال هو: بـل جئت مستأمناً معهم. قالوا: القول قول المسلمين ؛ لأن الجماعة تقهر الواحد وإن لم يكن مقيداً.

لكن إذا شهد مسلمان أنه جاء مستأمناً قبلت شهادتهما على الجماعة واعتبر مستأمناً لا أسيراً .

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص٥٥٥.

#### القاعدة الستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل (١).

الشهادة الباطلة

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

الشهادة شرعت لإثبات الحق ، فإذا أبطل القاضي الشهادة في حزء من الحق المدَّعي بسبب مبطل فقد بطلت الشهادة في الكلّ ؛ لأن الشهادة لا تتجزأ.

#### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

ادعى رجل على آخر ما لَين ِ - أحدهما معلوم والآخر بحهول - فشهد شاهدان بهما ، فلا تقبل الشهادة على المجهول ، وبالتالي لاتقبل على المعلوم أيضاً لاقترانهما .

ومنها: إذا شهدوا على الوقف ، وشهدوا على شروطه بالتسامع ، فإن الشهادة تُرَدُ في كليهما لأنها شهادة واحدة ، وحيث ردت في الشروط فترد في الوقف أيضاً .

ومنها: إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة ، فإن قالوا: إنه أكرهها حُدَّ النصراني ، وإن لم يشهدوا بالإكراه بل بالطوع سقط الحد عنه وعُزِروا لحق المسلمة ، ولا تحد المسلمة أيضاً ؛ لأن شهادة أهل الذمة أو الكفار على المسلمين غير مقبولة - كما سبق بيانه - وهم حينما شهدوا

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نجيم ص٢٢٢ ، والفرائد ص٩٢ ، عن الفتاوى الخانية ، فصل الشهادة الباطلة ٢٧٣/٢ ، و ترتيب اللآليء نوحة ٩٠ أ .

على النصراني كانت شهادة أيضاً على المسلمة فكانت شهادتهم عليها باطلة ، ومتى بطلت الشهادة في البعض - أي في حق المسلمة - بطلت في الكل ، فبطلت في حق النصراني أيضاً .

ومنها: إذا شهد لابنه وأجنبي بطلت في كليهما ؛ لأن شهادة الأب لابنه غير مقبولة ، فبطلت في حق الأجنبي أيضاً تبعاً .

#### القاعدة الحادية والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشهادة إذا خالفت الدعوى بالسبب مع اتحاد الحكم صحت (ن) . الشهادة المخالفة

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

المراد بالسبب في القاعدة : أي الأساس الذي بنيت عليه الدعوى .

والمراد بالحكم : هو ما بني على السبب .

فمفاد القاعدة: أن الشهادة تعتبر صحيحة ويقبلها القاضي ويعمل بموجبها ولو اختلفت هذه الشهادة عن الدعوى بالسبب، أي أن الشاهدين ذكرا سبباً مخالفاً لسبب المدعي لدعواه. لكن يجب أن يكون الحكم أو النتيجة المترتبة على الدعوى متحدة لا تختلف، واختلاف السبب لايضر.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

رجل ادعى على آخر ألفاً - كفل بها عن فلان - وذكر اسماً لمدين مكفول ، وأتى بشاهدين ، فشهد الشاهدان أن المدعى عليه أقر - بألف عن فلان - لآخر سميًاه غير من سمّى المدعي ، فإن الدعوى صحيحة ويحكم بالمال للمدعي ، ولا يضر اختلاف السبب ، وهو تخالف دعواه مع شهادة شاهديه في اسم المكفول ؛ لأن الحكم وهو الكفالة بالألف متحدة بين المدعي والشاهدين .

<sup>(&#</sup>x27;) الفرائد ص٩٤ عن الفتاوي الخانية ، فصل الشهادة تخالف الدعوى ٤٧٧/٣ فما بعدها .

ولكن لو ادعى عليه بألف قرضاً ، وشهد الشاهدان بألف إرثاً ، لا تصح الشهادة ولا الدعوى لاختلاف الحكم ، ولما يترتب على حكم الإرث من أحكام لايشبهها القرض .

ومنها: إذا ادعى على رجل أنه اقترض منه ألفاً وشهد الشاهدان على أن المدعى عليه اغتصبها منه أو من ثمن بيع قبلت الدعوى وصحت الشهادة ؟ لأن الحكم لايختلف هنا .

#### القاعدة الثانية والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشهادة إذا خالفت الدعوى بنقص عنها مع اتفاق الشاهدين صحت (۱).

الشهادة المخالفة

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

هذه القاعدة وقاعدتان تاليتان لها ارتباط بالقاعدة السابقة ؛ لأن كلاً منها تتعلق بالشهادة وصحتها وصحة الدعوى بناءً على صحة الشهادة وبطلانها .

فمفاد هذه القاعدة: أن شهادة الشاهدين إذا خالفت دعوى المدعي بنقص عما ادعاه – واتفق الشاهدان على ذلك – فإن الشهادة صحيحة والدعوى صحيحة بما شهدا لا بما ادعى . بخلاف الشهادة بالزيادة كما سيأتي قريباً .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

ادعى رجل على آخر أن له عليه ديناً مقداره ألف وخمسمئة ، وأتى بشاهدين فشهدا بألف . صحت الشهادة ، ولزم المدعى عليه ما شهد به الشاهدان وهو الألف لا ما ادعاه المدعى .

ومنها : لو ادعى داراً أو أرضاً ، وأتى بشاهدين فشهدا له بنصفها

<sup>(</sup>۱) الفرائد ص۹۳ عن الفتاوى الخانية فصل الشهادة تخالف الدعوى ، تحت بـاب مـن الشـهادة الـتي يكذب المدعى شاهده ۲۷٦/۲ فما بعدها .

صحت الشهادة والدعوى بالنصف فقط.

ومنها: رجل ادعى بدار أنها له منذ عشرين سنة ، وأتى بشاهدين فشهدا أنها له منذ سنتين ، صحت الشهادة ، لأن المشهود به أقبل من المدعى زمناً ، ولكن صحت الدعوى لأنها أثبتت حق المدعي في المدعى به ، ولا يضر اختلاف المدة بين المدعى والمشهود به .

#### القاعدة الثالثة والستون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشهادة بأكثر من المدَّعي باطلة بخلاف الأقل (١).

وفي لفظ: " الشهادة متى خالفت الدعوى بزيادة مقدارية أو اعتبارية فلا تصح " (١) .

الشهادة المخالفة

## ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومحلولهما .

سبق قريباً أن الشهادة متى خالفت بنقص صحت وقبلت بما شهد به الشاهدان لا بما ادعاه المدعى ،

ومفاد هاتين القاعدتين : خلاف ما سبق ، وهو أن الشهادة إذ خالفت ما ادعاه المدعي بزيادة وأكثر مما ادعاه - سواء كانت هذه الزيادة مقدارية أو اعتبارية - أنها باطلة ، وبالتالي تبطل الدعوى ولا تصح .

# ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما .

رجل ادعى على آخر نصف دار أو خمسمئة درهم ، فأنكر المدعى عليه وجاء المدعي بشاهدين فشهدا له بكل الدار أو بألف درهم . فهذه شهادة باطلة ولا تقبل لأنها زادت زيادة مقدارية .

لكن لو قال المدعي حينذاك: نعم كان لي ألف ولكنه قضاني خمسمئة صحت الشهادة ، لأمكان التوفيق بين الدعوى وبين شهادة الشاهدين ، لاحتمال أنه

<sup>(</sup>١) قواعد الفقه ص ٨١ عن رد انحتار ٤٠٧/٤.

<sup>(</sup>٢) الفرائد ص٩٣ عن الفتاوي الخانية ، المصدر السابق .

قضاه الخمسمئة ولم يعلم بها الشاهدان وكانا قد علما بالألف.

ومنها: إذا ادعى على رجل داراً إرثاً عن أبيه فأنكر المدعى عليه ، وأتى المدعي بشاهدين فشهدا له أن هذه الدار ملك المدعي . فلا تقبل هذ الشهادة ؛ لأنها خالفت الدعوى بزيادة اعتبارية ؛ لأن دعوى المدعي مقيدة بالإرث والشهادة مطلقة والمطلق أكثر من المقيد في الاعتبار ؛ ولأن شهادتهما بأنها ملك المدعي يحتمل أنها ملكه إرثاً ، أو شراء ، أو هبة ، أو صلحاً ، إلخ ما هنالك من أسباب الملك .

#### القاعدة الرابعة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشهادة بالمجهول لا تكون حجة (۱) – أو – غير صحيحة (۲) .
الشهادة بالمجهول

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

سبق بيان أن الدعوى على المجهول وبالمجهول باطنة وغير معتبرة .

ومفاد هذه القاعدة : أن الشهادة بالمجهول أيضاً باطلة وغير معتبرة ، وإذا بطلت الشهادة وردَّت بطلت الدعوى .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شهد أن المدعي له على المدعى عليه مال ، و لم يبينا نوعــه ولا مقداره، أو أنه باعه شيئاً و لم يعرفا ما هو .

أو إذا شهدا على رجل أنه تزوج امرأة و لم يعرِّفاها .

في كل هذه الأمثلة الشهادة باطلة والدعوى ساقطة .

## رابعا : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة .

إذا شهد أنه كَفَل بنفس فلان . وهما لا يعرفانه . صحت الشهادة .

ومنها : إذا شهدا برهن و لم يعرّفاه . كذلك .

ومنها: إذا شهدا باغتصاب شيء مجهول ٢٠٠ . صحت الشهادة كذلك .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٥/٤٥١ .

<sup>(</sup>٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٢١ ، ترتيب اللآليء لوحة ٥٩ ب عنه .

#### القاعدة الخامسة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشهادة حجة في حق الكل، والإقرار حجة في حق المقرِّ خاصة (١). الشهادة حجة

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بحجية الشهادة في حق الكل : أي أن الشهادة حجة في حق المدعي والمدعى عليه ومن له صلة بالقضية ، وهذا معنى قولهم : البينة حجة متعدية (٢) .

والإقرار حجة قاصرة على المقر خاصة ولا تتعداه إلى غيره إلا استثناء أو ضرورة أو تبعاً .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

مَن شُهِد عليه بغصب مال لغيره أو سرقته وقضي عليه به ، فإذا كان قد باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره فيسترد منه بناء على الحكم بثبوت اغتصابه أو سرقته بالبينة .

ومنها: إذا أقر بدين مشترك بينه وبين آخرين فيان إقراره ينفذ في حق نفسه فقط فيؤاخذ به في ماله ، ولا يتعداه إلى شركائه ما لم يصدقوه .

ولكن إذا قامت البينة بشهادة الشهود أن فلاناً وفلاناً وفلاناً قد اقترضوا معاً من فلان مالاً ، أو ضاربهم بالمال ، فإن المؤاخذة على الجميع .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۳۰/۲۸ ، وينظر الوحيز مع الشرح والبيان ص٣٠٠ فما بعدها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ينظر : قواعد حرف الباء رقم ۹۲ .

# رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

إذا أقرَّت الزوجة بِدَيْن ، فللدائن حبسها - وإن فات حق الزوج بسبب الحبس - .

ومنها: إذا أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤجرة ، فله أن يبيعها لقضاء دينه وإن تضرر المستأجر .

#### القاعدة السادسة والستون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل (١) .

وفي لفظ: " القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يبطل بإبطال أحد ، إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه فيبطل " (٢) . وستأتي في حرف القاف إن شاء الله . الشهادة على بطلان القضاء

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الدعوى إذا فُصلت على الوجه الشرعي وقضي بها لايجوز إلغاؤها ولا إبطالها ؛ وإلا لا تستقر الأحكام ولا يطمئن الناس للقضاء .

فمفاد القاعدة : إذا شهد شاهدان لإبطال حكم قضى به قاضٍ ، فالا تقبل هذه الشهادة ولا يبطل القضاء إلا إذا قضى بما يخالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا حكم قاضٍ في دعوى إرث أو نسب أو دُيْن أو غير ذلك بالبينة العادلة أو بالإقرار فلا يجوز بعد ذلك أن يأتي المدعى عليه بشهود ليشهدوا بخلاف ما حكم به القاضى ويبطلوا القضاء .

## رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة وبطل القضاء.

إذا أقر المقضى له بالبطلان بطل القضاء، إلا إذا كان المقضى له بحُرِّيته.

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٨٣/٢٦ ، وينظر : المقنع مع الحاشية ٦١٣/٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أشباه ابن نجيم ص٢٤٣ ، والفوائد الزينية ص١٤٩ الفائدة ١٧٨ .

ومنها: إذا ظهر أن الشهود عبيد - عند من لا يقبلون شهادة العبد ضد الحرب - أو ظهر أن الشهود محدودون في قذف بالبينة ، فإنه يبطل القضاء لكونه غير صحيح . حيث بني على طريق باطل (١) .

<sup>(</sup>۱) وينظر : الفتاوي الخانية ٢/٣٧/ فما بعدها .

#### القاعدة السابعة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشهادة على حقوق العباد لاتقبل بلا دعوى ، بخـ لاف حقـوق الله تعالى (') .

الشهادة على حقوق العباد

### ثانيا : معنى هخه القاعجة ومحلولها .

حقوق العباد لاتقبل الشهادة عليها بدون دعوى من أصحاب هذه الحقوق لأن ثبوت حقوقهم إنما يتوقف على مطالبتهم ولو بالتوكيل.

ولكن حقوق الله تعالى تقبل الشهادة وتُسمع بــــدون دعــوى مــن أحــد، لأن الشهادة بحقوق الله تعالى تدخل في باب الحسبة ، فعلى كل من علم حقاً لله تعالى وجب عليه الشهادة به حسبة حتى لا تتعطل الحقوق .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شهد شخص بأن فلاناً اغتصب من آخر شيئاً أو ضربه ، فلا تقبل هذه الشهادة بدون دعوى من صاحب الحق أو وكيله ؛ ولكن إذا رأى سارقاً يسرق أو زانياً يزني فله أن يشهد بما رأى حسبة، لأن هذه من حقوق الله تعالى، ولذلك تقبل الشهادة بدون دعوى في أصل الوقف وعتق الأمة وحريتها الأصلية، ورؤية الهلال ، وفي طلاق الزوجة وتعليق طلاقها ، والخلع ، وتدبير الأمة ، والإيلاء والظهار وحرمة المصاهرة ، والنسب .

<sup>(</sup>۱) قواعد الفقه ص٨٦ عن أشباه ابن نجيم ص٣٢٥ ، ص٢٤٢ ، الفوائد الزينية ص٩١ الفائدة ٨٧ . وينظر : قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم ١٣٦ .

### القاعدة الثامنة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء إلا في الحدود والقصاص (١٠٠).

الشهادة على الشهادة

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالشهادة على الشهادة : أن يغيب شهود الأصل ويوكُّلوا عنهم شهوداً آخرين ينقلون شهادتهم ويؤدونها أمام القاضي .

فمفاد القاعدة : أن الشهادة على الشهادة أو التوكيل في أداء الشهادة يجوز في كل دعوى إلا في دعوى الحدود والقصاص ؛ لأنها تدرأ بالشبهات ، والشبهة هنا احتمال رجوع شهود الأصل عن شهادتهم، فلذلك لايجوز التوكيل فيها ، ولا تقبل شهادة شهود الفرع .

ويشترط في الأصول الذين تقبل الشهادة على شهادتهم: أن يكونوا صالحين لأداء الشهادة إلى حين أداء الفروع لها أمام القضاء ، فلو فسق شهود الأصل أو خَرِسوا أو ارتدوا وصاروا بحال لا تقبل شهادتهم بطلت الشهادة على شهادتهم .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

غاب شهود الأصل وحمَّلوا الشهادة لآخرين ليشهدوا أمام القضاء أن لفلان على فلان مبلغاً من المال قدره كذا بسبب كذا . فتقبل هذه الشهادة

<sup>(</sup>۱) الفرائد صه 9 عن الخانية فصل الشهادة على الشهادة ٢/٥٨٥ . وينظر : الاعتناء ص١٠٧٣ ، والمقنع مع الحاشية ٢١٢/٣ فما بعدها .

ويعمل بها .

ويجب أن يذكر شهود الفرع أنهم تحملوا شهادة شهود الأصل بأن يقولوا: نشهد أن فلاناً وفلاناً - أي شهود الأصل - شهدوا عندنا بكذا وأشهدونا على شهادتهم بذلك ونحن نشهد على شهادتهم بذلك.

#### القاعدة التاسعة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشهادة على المجهول لاتكون مقبولة (١) .

الشهادة على المجهول

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

سبق أن الدعوى إذا كان فيها مجهول لاتقبل الشهادة عليها .

فمفاد هذه القاعدة : أن الشهادة على المجهول أيضاً لاتكون مقبولة ؛ لأن الدعوى على المجهول باطلة .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شهد أن لفلان هذا على فلان الغائب - وهما لا يعرفانه - مبلغاً من المال وقدره كذا ، فإنه لاتقبل هذه الشهادة ؛ لأن المدعى عليه مجهول لدى الشهود .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٩٥/٢ . وينظر أشباه ابن نجيم ص٥٩٦-٢٤٦ .

#### القاعدة السبعون

## أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشهادة على النفي لا تقبل (١).

وفي لفظ: " بينة النفي غير مقبولة " . وقد سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم (١٠١) .

الشهادة على النفي

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الأصل أن الإشهاد شرع للإثبات لا للنفي ، واليمين للنفي .

فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا وجدت شهادة على نفي فعل المدعي أنها لا تقبل ؛ لأن الشهادة على النفي لاتتصور ؛ حيث يجب أن يكون الشاهد مصاحباً للمراد نفي الحكم عنه دون أن يغيب عنه طرفة عين (٢). وهذا مستحيل.

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شهد أن فلاناً لم يقترض من المدعي ما يدعيه. لا تقبل هذه الشهادة لكن إذا حلف المدعى عليه بأنه لم يقترض منه حاز ، لأن اليمين إنما شرعت للنفي والبينة للإثبات .

ومنها: لايقبل قول الشهود: أنه لم يقل شيئاً غير ما سمعوا، فيمن

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص٢٠٢٥ ، قواعد الفقه ص٨٦ ، المبسوط ٨٢/١١ - ٩٠/٢٢ ، أشباه السيوضي ص٨٢/١ ، الفوائد الزينية ص١٤٢ الفائدة ١٦٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أشباه ابن نجيم ص۲۲۲ .

قال: المسيح ابن الله ، وادعى أنه أخفى قوله : النصارى يقولون ذلـك . أو هـذا قول النصاري .

# رابعا : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة .

إذا شهدا على أن المدعى عليه لا مال له . وهي شهادة على إعساره .

ومنها: إذا شهدا على أن هذا الميت لا وارث له غيره . شهادة على إثبات الإرث له وحده .

ومنها: أن يضيف النفي إلى وقت مخصوص ، كأن يدعى عليه بقتل أو قذف أو سرقة في وقت معين ، فيشهدا له بأنه ما فعل في ذلك الوقت . شهادة على إثبات براءته (١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أشباه السيوطي ص٤٩٢ .

#### القاعدة المادية والسبعون

## أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشهادة غير ملزمة – أو لا تكون ملزمة – بدون القضاء ('). وفي لفظ: " الشهادة لا توجب الحق ما لم يتصل به قضاء القاضي (''). الشهادة الملزمة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الشهادة حجة تامة ، ولكن اعتبارها وإلزامها لا يكون إلا في المحكمة أمام القاضي ، فبدون القضاء لا تكون الشهادة حجة ملزمة ينبني عليها حكم ، ولا يعتد بها ؛ لأنها شرعت لإثبات الحقوق ، وإثبات الحقوق على طريق الإلزام لا يكون إلا بالقضاء .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شهد اثنان أن هذه سرق مال هذا ، فليس للمسروق منه أن يقطع يد السارق ، بل لابد من دعوى أمام القاضي ليحكم فيها .

ومنها: إذا شهد شاهدان أن هذا قتل أباه ، فليس له أن يقتله بدون قضاء القاضي.

ومنها: إذا شهد اثنان أن لهذا الرجل على هذا الرجل مالاً وقدره كذا بسبب كذا في مجلس خارج المحكمة ، لا تعتبر هذه الشهادة ولا يثبت بها حق.

<sup>(</sup>١) الميسوط ١٨٢/١٠ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ص ۱۸۱ .

#### القاعدة الثانية والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشهر طويل آجل وما دونه قليل عاجل (١) .

الشهر

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها .

تختلف الأحكام بين ما هو آجل ، وما هو عاجل ، فكيف يفرَّق بين العاجل والآجل ؟

فمفاد هذه القاعدة: بيان ما هو آجل وما هو عاجل ، إذ أفادت أن مدة الشهر هي الطويل الآجل – وهو أقل الآجل . وما دون الشهر فهو القليل العاجل ، وبخاصة في باب المداينات . وهذا عند الحنفية ، وأما عند المالكية فقد اختلفوا: إذ جعل بعضهم البعيد خمسة أيام فما فوقها ، وبعضهم جعل البعيد عشرين يوماً (1) .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

رجل له ابن حنَّ فأراد الأب أن يتصرف في ماله ، فمتى يجوز له ذلك ؟ قالوا : إن طال حنون الابن وتجاوز الشهر حاز تصرف الأب ، وهو قول أبي حنيفة ، وعليه العمل عند الحنفية .

وقيل : إذا مضت السنة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله .

ومنها: إذا أغمي عليه مدة شهر فما فوقه لايقضي الصلوات. ولا

<sup>(</sup>١) الفرائد ص٧٥ عن الخانية فصل بيع غير المالك ٢٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) إعداد المهج ص٤٤-٥٤.

يقضي صوم رمضان إذا أغمي عليه طينة شهر رمضان ؛ لأنه لم يشهد الشهر ، ولكنه إذا أغمي عليه أقل من ذلك وجب القضاء .

### القاعدة الثالثة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشُهْرة في النفي حجة كما في الإثبات (١).

الشهرة في النفي

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الشهرة : معناها الاشتهار والشيوع بين الناس .

فمفاد القاعدة: أنه إذا اشتهر أمر وشاع وذاع بين الناس فإنه يمكن بناء الأحكام عليه إثباتاً ونفياً. ويكون ذلك الاشتهار حجة ودليلاً على ذلك الحكم.

ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من أمثلة إثبات الأحكام بالشهرة:

إثبات نسبة الأولاد من أبيهم بالاشتهار بين النباس أنهم ولدوا في بيته وعلى فراشه ، ومن زوجته فلانة ، وأنه كان يكون في بيتهم ويذهب ويجيء ويحمل حوائجهم ، وغير ذلك من الأمور الدالة على صحة النسب .

# ومن أمثلة نفي الأحكام بالشهرة:

نفي شهادة الشهود وإسقاطها بتكذيبهم بأمر مشهور يمنع قبول شهادتهم ، مثل أن يقيم المدَّعى عليه البينة على أن أحد الشهود الذين شهدوا عليه قاذف ، وقد أقيم عليه الحد - أو هو عبد عند من لا يقبلون شهادة العبد

<sup>(</sup>١) المبسوط ٩/٨٤.

على الحر - ، ثم ينكر الشاهد ذلك ويأتي بأمر مشهور ينفي به التهمة التي اتهمه بها شهود المدعى عليه ، مثل أن يشتهر أن هذا الشاهد في الوقت أو المكان الذي ادعى شهود المدعى عليه أنه أقيم عليه الحد فيه كان في الحج أو مسافراً إلى مكان بعيد معروف ، أو يشتهر بين الناس عتقه قبل أدائه الشهادة ، فبهذا يظهر كذب المدعى عليه ، فلا يقضي القاضي بشهادتهم .

#### القاعدة الرابعة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو مُحاذيه ؟ (١).

وفي لفظ: " الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبدئه أو يعطى حكم ما حاذاه ؟ (١).

وفي لفظ: " إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر ؟ حلاف عند المالكية (٣) .

حكم المبدأ وانحاذاة

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

مبدأ الشيء : أوَّله ، وبدايته من منبته .

والمحاذي : هو المجاور من حاذاه يحاذيه أي جاوره .

فمفاد القاعدة : إذا كان لشيء مبدأ أو بداية في موضع ، ثم طال واتصل بغيره وحاذاه وحاوزه ، فهل حكمه بالنظر إلى مبدئه ومنبته أو بالنظر إلى نهايته ومحاذاته . خلاف .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا طالت اللحية إلى الصدر فهل يجب غسل ما خرج عن الوجه منها تبعاً للمبدأ ، أو لايجب تبعاً للمنتهى ؟

ومنها: شجرة في الحل لها غصن في الحرم فهل ذلك الغصن يأخذ حكم

<sup>(</sup>١) إيضاح المسالك القاعدة ١٨.

<sup>(</sup>٢) إعداد المهج ص٣٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> قواعد المقري القاعدة ۸۰ ، وقد سبقت في قواعد الهمزة تحت رقم (۹۰) .

منبت الشجرة فيقطع أو يأخذ حكم الحرم فيمنع ؟

ومنها: شجرة في الحرم أصلها وفرعها خارج الحرم، هل يصاد ما على غصنها الذي في الحل ؟

#### القاعدة الفامسة والسبعون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم ، فهل يقوم مقامه في جميع الأحكام ؟ (١) . خلاف بين الأئمة .

الشيء المقام مقام غيره

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه قاعدة مثار خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين زفر بن الحارث رحمهم الله تعالى ، فعند جمهور الحنفية إنه لا يقوم مقامه إلا في ذلك الحكم ولا يتعدى إلى الأحكم الأخرى ، وأما عند زفر فإنه يقوم مقامه في جميع أحكامه ؟ لأنه بدل والبدل يأخذ حكم مبدله . وفيها خلاف بين الأئمة .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

المستحاضة التي تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة ، لايجوز إمامتها للطاهرات؛ لأن طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقط ، فلا تقوم مقام طهارة الطاهرات في حق الإمامة .

ومنها: إن الرجل إذا كان صحيحاً قادراً على الركوع والسجود فلا يجوز له أن يقتدي بالمومى، برأسه ؛ لأن الإيماء له حكم القيام في حسق جواز صلاة المومي، فقط ، فلا يقوم مقامه في حكم آخر . وعند زفر يجوز في المسألتين .

<sup>(</sup>۱) تأسيس النظر ص٧٩ ، وينظر المقنع مع الحاشية ٦٦/١ فما بعدها . وينظر : قواعــد حـرف الهمـزة القاعدة رقم (٣٣٥) .

ومنها: التيمم ، مثلاً يقوم مقام الماء في الطهارة ؛ لأنه بدل . ولكن لاينوب عنه في كل أحكامه عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد -رحمهم الله تعالى - إذا لم يجوزوا التيمم لفرض قبل دخول وقته ، وعند أبي حنيفة وأصحابه يجوز ، وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين رحم الله الجميع .

وأيضاً: إذا كان التطهر بالماء يجوز قبل الوقت ويصلى به المتطهر ما شاء من الفرائض والنوافل فعند كثيرين لايجوز أن يصلي المتيمم بتيممه إلا صلاة الوقت والنوافل ، وعليه التيمم لكل وقت .

# القاعدة السادسة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشيء إذا ثبت مقدراً في الشرع فلا يعتبر أي تقدير آخــر . أو لا يغير إلى تقدير آخر (') .

الشيء المقدر في الشرع

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه القاعدة سبق لها مثيل في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (٣٣٦)، ومفادها: أن الشيء إذا وجد لـه تقدير شرعي فلايجوز تغيير هذا التقدير، أو اعتبار أي تقدير آخر مغاير للتقدير الشرعي. وهذا عند جمهور الأئمة، وعند أبي يوسف و آخرين يجوز إذا كان مبناه على عُرف في زمن النص، أو مصلحة.

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

خراج الأرض وجزية الرؤوس التي قدّرت في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب في ، وفي رواية عند الإمام أحمد وآخرين لايجوز تغييرها لا بالزيادة ، ولا بالنقص . وفي رواية تجوز الزيادة دون النقص ، ولكن المذهب على أن المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان ، وعلى هذا كثير من الأئمة ؛ لأن فرضها في زمن أمير المؤمنين كان بحسب حاجة الناس وقدرتهم فإذا تغيرت الحاجة أو القدرة لزم التغيير بالزيادة أو النقص (٢) .

<sup>(</sup>١) تأسيس النظر ص ١٥٧ ، قواعد الفقه ص٨٦.

<sup>(\*)</sup> ينظر : كتاب الخراج لأبي يوسف ص٥٠ ، ١٢٢ ، والمقنع مع الحاشية ١٢/١ه–٥١٣ .

ومنها: ما ورد كونه مكيلاً أو موزوناً في زمن رسول الله ﷺ يبقى مكيلاً أو موزوناً ولايجوز تغييره ، وأما عند أبي يوسف وابن تيمية وغيرهما يجوز ويعتبر على الناس عادتهم في ذلك .

#### القاعدة السابعة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشيء إذا عظم قدره شُـدِّد فيه وكثرت شروطه ، وبولغ في إبعاده إلا بسبب قوي ؛ تعظيماً لشأنه ورفعاً لقدره (') .

الشيء المعظّم

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بعِظم القدر: ارتفاع المكانة وسمو المنزلة ، والشرع لايرفع قـدر شيء إلا لما فيه من عظيم المصلحة وعموم الفائدة .

فمفاد القاعدة: أن الشيء - الحكم أو التصرف أو المعاملة والمعاقدة - إذا شدَّد الشرع فيه وأكثر شروطه فيكون ذلك دليلاً على ارتفاع مكانة هذا الشيء وعظيم قدره في الشرع ، ولذلك لا يوصل إليه إلا بسبب قوي ، وبالمقابل فإن الشيء إذا لم يشدد فيه الشرع ولم يكثر شروطه فيكون ذلك دليلاً على انخفاض منزلته ودنو مكانته .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

النكاح أمر حطير وشأن عظيم ؛ لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرَّم، وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب ، وسبب المودة والسكون ، وغير ذلك من المصالح ، فلذلك شدد الشرع فيه - ولأن أصله التحريم - فاشترط الشرع في عقده شروطاً في العاقدين والعقد ، والصداق والشهادة والولى وخصوص الألفاظ عند كثيرين .

<sup>(</sup>۱) الفروق ۱۶۶/۳ الفرق ۱۵۷.

ومنها: المناصب الجليلة والرتب العالية في العادة لايوصل إليها إلا بعد تعب ومشقة وجهد.

ومنها: الذهب والفضة لما كانا رؤوس الأموال وقيم المتلفات وأساس الأثمان شدَّد الشرع في التعامل فيها ، فاشترط المساواة والتناجز ، وغير ذلك من الشروط .

#### القاعدة الثامنة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشيء إنما يقدَّر حكماً إذا كان يتصور حقيقة ، فأما إذا كان لايتصور حقيقة فلايجوز إثباته حكماً (').

الشيء المقدر حكماً

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الحقيقة : من حق الشيء إذا ثبت فهي فعيلة ، والمراد بالحقيقة في القاعدة الوجود العيني الثابت في الخارج .

والحكمي: يراد به هنا المعنى الدال على الشيء تقديـراً ذهنيـاً لاوحـوداً خارجياً.

فمفاد القاعدة: أن الأشياء قد توجد وتتصور حقيقة ، وقد لايكون لها وجود حقيقي، فما يوجد ويتحقق في الخارج يجوز تقديره حكماً . ومالا يتصور له وجود خارجي فلايجوز تقديره أو إثباته ذهناً أي معنى وحكماً .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الطهارة الحكمية يجوز تقديرها لأن الطهارة يجوز تصورها حقيقة وخارجاً .

ومنها: إذا أسلم حربي مستأمن في دارنا - وله أولاد صغار في دار الحرب - ثم مات وجاء الأولاد الصغار مع عمّهم لزيارة قبر أبيهم فللعمّ أن يردهم إلى دار الحرب ؛ لأنهم خرجوا إلى دار الإسلام مستأمنين بعد موت

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص١٨٧٥.

أبيهم ، فلا يكونون مسلمين تبعاً له ، لأنه لايقدَّر تبعيتهم له بعد موته . بخلاف ما لو دخلوا دار الإسلام وأبوهم حي فلا يمكَّن العم من ردهم إلى دار الحرب ؛ لأنهم صاروا تبعاً لأبيهم مسلمين .

والأولاد الصغار في دار الحرب هو تابعون لأبيهم المسلم المقيم في دار الإسلام حكماً ما دام حياً . فلو دخلوا دار الإسلام في حياة أبيهم فلا يمكنون من العودة إلى دار الحرب لتبعيتهم لأبيهم . أما لو مات قبل دخولهم فلا يتصور تبعيتهم له بعد موته .

#### القاعدة التاسعة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه (١).

الشيء الملحق بغيره

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه قاعدة أصولية فقهية تتعلق بالإلحاق القياسي .

مفادها: أنه إذا أريد قياس فرع على أصل فيجب أن يتساوى الفرع مع أصله في جميع الوجوه التي يثبت معها القياس – أي المماثلة – حتى لايكون القياس قياساً مع الفارق – ويسمى هذا القياس قياساً في معنى الأصل. وليس المراد بجميع الوجوه جميع الصفات وإلا كان هو هو.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

قياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف الحد، قيـاس مسـاوٍ مـن جميـع الوجوه ؛ لأن الذكورية والأنوثية صفتان طرديتان لم يعتبرهما الشرع في الحـدود والعقوبات.

<sup>(1)</sup> شرح الخاتمة ص٤٩ .

#### القاعدة الثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشيء في معدنه لايعطى له حكم الظهور ما لم يظهر (١).

الشيء في معدنه

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

معدن الشيء: أصله الذي منه يخرج ، من عَدَن بالمكان : إذا توطن وأقام ، وهو منبت الجواهر من ذهب وفضة وغيرهما . والمعدن : مكان كل شيء منه أصله (۲) .

مفاد القاعدة : أن الشيء ما دام موجوداً في أصله مغروساً فيه، لم يخرج منه ، لا يعطى له حكم الظهور ، ولا تبنى عليه الأحكام ما لم يظهر ، كالذهب في ترابه .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

التراب الذي يستخلص منه الذهب أو الفضة يجوز مبادلته متفاوتاً ، ولا يقال : إنه ذهب أو فضة إلا إذا استخلص منه وانفرد عن ترابه ، ولا زكاة فيه حتى يبلغ المستخلص نصاباً . وقيل : فيه الخمس (٣).

ومنها: أن المرأة إذا أحست بقرب الحيض لا تسمى حائضاً ، ولا تأخذ حكم الحائضات إلا بخروج الدم وظهوره خارج الفرج ، وما لم يظهر فهو في معدنه ومستقره فلا يثبت حكمه إلا بالظهور .

<sup>(</sup>¹) المبسوط ٣/١٥١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> القاموس ، مادة ( عدن ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ينظر : الأموال لأبي عبيد ص٢٦٩ فما بعدها .

#### القاعدة العادية والثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشيء لايكون غاية لنفسه 🗥 .

غاية الشيء

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

غاية الشيء: حدُّه ومنتهاه.

فمفاد القاعدة: أن الغاية غير المغيا ، فالمغيا له غاية هي غيره ، وحكمها غير حكمه ، ولا يمكن أن يكون الشيء غاية لنفسه ، لأن المغيا لايكون هو الغاية .

ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

في قوله تعالى ﴿ سَلَمُ هِيَ حَتَّى مَطَّلَع ٱلْهَجْرِ ﴾ (٢) . فليلة القدر مغياة وغايتها طلوع الفجر ، فطلوع الفجر غير الليلة ، وحكمه غير حكمها .

ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (١) . فالأكل والشرب مغيا والفجر غاية ، وهما مختلفان .

ومنها: إذا قال لزوجه: أنت طالق ما لم تلـدي أو تحملي أو تحيضي، وقع الطلاق بمجرد سكوته؛ لأنه جعلها طالقاً في وقت لا تلد فيه أو تحيض بعد

<sup>(</sup>۱) المبسوط ٦/١١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) الاية د من سورة القدر .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الآية ١٨٧من سورة البقرة .

اليمين ، وكما سكت فقد وجد ذلك الوقت ؛ لأنه جعلها طالقاً إلى غاية وهـي أن تلد أو تحمل أو تحيض ، فإذا وجدت الغاية متصلة بسكوته فقد وُجِد الزمـان الذي أوقع الطلاق فيه – إذا لم يحدد للغاية وقتاً مقدراً – .

ولكنه إذا قال: أنت طالق ما لم تحيضي وحاضت مع سكوته، لا تطلق؛ لأنه وجدت الغاية التي جعلها طالقاً إليها، وبسكوته فقد انعدم الزمان الـذي أوقع فيه الطلاق فلا تطلق، لأن الشيء لايكون غاية لنفسه.

ومنها: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى واحدة . تطلق واحدة عند الجميع .

#### القاعدة الثانية والثمانون

# أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشيء لاينقضه ما هو مثله أو دونه وينقضه ما هو فوقه (١).

وفي لفظ: " الشيء لاينسخه ما هو دونه " (٢) .

وفي لفظ: " الشيء ينفسخ بما هو مثله (").

وفي لفظ: " الشيء ينقضه ما هو مثله أو أقوى منه " .

وفي لفظ: " الشيء يرفعه ما هو مثله " ( أ ) .

وفي لفظ : " ولا ينقضه ما هو دونه " (ع) . " أصولية فقهية " .

ناسخ الشيء وناقضه

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

المراد بالنقض : الهدم .

وبالنسخ : الرفع والإبطال .

فمفاد القواعد: أن الشيء أو الحكم لايهدمه ولا يرفعه ولا يبطله ما هو دونه أو أقل منه ؛ لأن ما دونه ضعيف ، والضعيف لايعارض القوي . وهذا متفق عليه، وإنما يهدمه ويرفعه ما هو فوقه أو أقوى منه . وهذا متفق عليه أيضاً.

<sup>(</sup>١) الميسوط ١٦/١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الميسوط ١٣٧/٣.

 $<sup>^{(</sup>T)}$  قواعد الفقه ص $^{(T)}$  عن شرح السير ص $^{(T)}$ 

<sup>(</sup>٤) المبسّوط ٢٩/٢٥.

<sup>(°)</sup> المبسوط ۲۱/۲۱ ، ۲۲/۲۲ .

ولكن هل يهدمه ويبطله ما هو مثله ؟

منطوق القاعدة الأولى: أنه لا يهدمه ما هو مثله. ولكن المعروف عند الأصوليين أن الناسخ يشترط أن يكون في قوة المنسوخ أو أقوى منه. ولا ينسخه ما هو دونه، ولكن المراد من القاعدة أنه إذا كان الناقض مثله سواء والمراد نقضه تأيد بمرجح كالسبق واتصال القضاء فإنه لاينقضه، وبهذا تكون المثلية اعتبارية لاحقيقية لأن كون الأول أسبق وتأيد بالقضاء يعطيه قوة على نقيضه فلايكون مثله حقيقة. وبهذا تكون القواعد متفقة في مدلولها.

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شهد شاهدان في قضية ثم بعد تمام القضاء رجعاً عن شهادتهما فلا يبطل القضاء الأول برجوعهما ، ولكن يضمنا المال الذي أتلف على المشهود عليه بشاهدتهما بغير حق .

وهنها: إذا شهد رجلان عند القاضي على رجل بالسرقة فاعتبر شهادتهما وقطع يد السارق ثم جاء الشاهدان بعد ذلك برجل آخر وقالا: أوهمنا أولاً ، إنما السارق هذا ، فهل يبطل القاضي حكمه الأول بناء على شهادتهما هذه ، أو لا يقبل رجوعهما ؟ خلاف ، والراجح عند الحنفية أن القاضي لايبطل قضاءه بقولهما الآخر ، ولكن يضمنهما المال الذي شهدا به ؟ لأن القول الأول تأيد بالقضاء فلا ينقضه القول الثاني الذي هو مثله - من حيث كونه شهادة - ولكن الحقيقة أن الثاني أضعف من الأول ؟ لأن الأول تأيد بالسبق وبالقضاء فقوي بهما .

ومنها : إذا أذن لولده في التجارة ، و لم يعلم بذلك أحد سوى الولد تُـم

حجر عليه بعلم منه ، بغير محضر من أهل سوقه ، فهو محجور عليه ، لوصول الحجر إلى من وصل إليه الإذن ، لأن الحجر مثل الإذن حيث لم يعلم بالإذن أهل السوق ، ولذلك جاز الحجر بغير علمهم . وهذا مثال لما نقضه ونسخه وأبطله ما هو مثله .

ومنها: إذا قالت امرأة للقاضي: إني سمعت زوجي يقول: المسيح ابن الله . وقال الزوج: إنما قلت ذلك حكاية عمّن يقول هذا . فإن أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت منه امرأته - لاعتبار ذلك ردة منه - ؛ ولأن ما في الضمير لا يصلح أن يكون ناسخاً لحكم ما تكلم به ؛ فإن ما في ضميره دون ما تكلم به . والشيء لاينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه .

ومنها: إذا شهد مسلمان على أسير في دار الحرب أنه ارتد وقضى القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته وقسم ماله بين ورثته، ثم جاء الرجل مسلماً فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه بإنكاره ولكنه يجعل إنكاره هذا إسلاماً مستقبلاً منه، فلا يرد عليه امرأته ولا ماله إلا ما كان قائماً بعينه، ولكن يجوز أن يعقد على امرأته المبانة عقداً جديداً.

#### القاعدة الثالثة والثمانون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشيء لايتضمن ما فوقه (').

وفي لفظ: " الشيء لايتضمن مثله لتساويهما في القوة " (٢) .

الشيء المتضمِّن

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

التضمن: معناه الالتزام، والاحتواء والاشتمال والدلالة يقــال: تضمـن الكتاب كذا – أي حواه ودلَّ عليه – وقال هذا في ضمن كلامــه: أي مطاويـه ودلالته (٣).

فمفاد القاعدة الأولى ، كما أنه لا يحتوي ولا يشتمل على مثله ، وهو وهذا مدلول القاعدة الأولى ، كما أنه لا يحتوي ولا يشتمل على مثله ، وهو مضمون القاعدة الثانية، وإذا كان لا يتضمن مثله فبالأولى أن لا يتضمن ما فوقه ، ولكن إذا لم يتضمن ما فوقه لا ينفي أن يضمن مثله وما دونه . فكأن بين القاعدتين نوع تعارض ، ولكن عند التحقيق لانرى تعارضاً بينهما ، فالأولى لا تنفي عدم تضمن الشيء مثله نصاً ، وإنما نصت على عدم تضمنه ما فوقه وسكتت عن مثله ومساويه ، والثانية نصت على المماثل المساوي .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح الخاتمة ص٤٩ عن التعليق .

<sup>(</sup>٢) القواعد والضوابط ص٥٠٠ عن الهداية ٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) الهداية مع شرحها نتائج الأفكار ٣/٨ . ٤

## ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما .

إذا برىء الأصيل برىء الكفيل لأنه دونه ، ولكن إذا أبرأ الدائن الكفيل لم يبرأ الأصيل ؛ لأنه فوقه في القوة .

ومنها: إذا رأى إنساناً يبيع متاعه وهو ساكت لايعتبر رضاً ، ولا يتضمن القبول ؟ لأن السكوت أضعف من القول الصريح ، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: " لاينسب إلى ساكت قول " .

ومنها: المضارب لايضارب غيره بمال المضاربة ، والوكيل لايوكل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن لهما رب المال أو الموكل ، أو يقول: اعمل برأيك ، لأن الشيء لايتضمن مثله .

#### القاعدة الرابعة والثمانون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشيء يتردد بين أصلين فيختلف الحكم فيه (١).

وفي لفظ: " قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين (١).

الشيء المتردد بين أصلين

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (١٢٤)، وفي قواعد حرف الثاء تحت رقم (١١٧).

<sup>(</sup>١) قواعد ابن خطيب الدهشة ص٢٠٠١ ٢٠، ٢١٠، ٤٢٣، ٣١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انجموع المذهب لوحة ٢٣٩ ب.

#### القاعدة الخامسة والثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال (١).

الشيء المعتبر

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي .

فمفاد القاعدة : أن كل تصرف يعتبر ويعتد به ما لم يترتب عليه إبطال الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه .

قد سبقت مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (٣٤١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أصول الإمام الكرخي ، ص١١٥ .

#### القاعدة السادسة والثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشيء يَعُمُّ كل موجود 🗥 .

الشيء وعمومه

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

لفظ " الشيء " لفظ عام يدل على كل موجود ؛ لأن كل موجود في الوجود يسمى شيئاً ، ودليل ذلك قوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيَءَ هَالِكُ إِلاَّ وَجَهَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال طالبو الأمان: أمنونا على ما لَنا من شيء، دخل في الأمان كـل شيء لهم من الأولاد والأمتعة والعقارات والعبيد الخ ؛ لأن اسم الشيء يعم كـل موجود.

<sup>(</sup>١) قواعد الفقه ص٨٧ عن شرح السير ص ٣٢٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الآية ۸۸ من سورة القصص .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الآية ٦٢ من سورة الزمر .

## القاعدة السابعة والثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشيء الواحد لايكون مقصوداً وتبعاً 🗥 .

الشيء الواحد

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

المراد بالمقصود: الأصل الواحد المتبوع.

فمفاد القاعدة : أن ما كان أصلاً متبوعاً لايكون تبعاً في شيء واحد وحالة واحدة ، لأن كونه أصلاً ينفي أن يكون تبعاً . وكونه تبعاً ينفي أن يكون أصلاً .

لكن لايجوز أن يكون الشيء الواحد أصلاً في حالة وتبعاً في حالة أخرى كالأب والابن يجتمعان في شخص واحد حيث يكون الشخص أباً لأولاده فهو أصل لهم ، وابن لأبيه فهو فرع له وتبعاً .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

طواف الصدر - أي الوداع - في العمرة غير لازم عند كثيرين حيث قالوا: ليس في العمرة طواف صدر ولا طواف قدوم ؛ لأن معظم ركن العمرة الطواف ، وهو مقصود - حيث إن للعمرة ركنين الطواف والسعي - والشيء الواحد لايكون مقصوداً وتبعاً في آن (٢) . وطواف الصدر تبع لتوديع البيت .

ومنها: من أراد أن يشتري بقرة أو سيارة فهي مقصودة بالشراء،

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٤/٥٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الفتاوي الخانية ۲/۱ . ۳۰۱/۱ .

ولايمكن أن تكون مع ذلك تبعاً لنفسها .

ومنها: من تزوج امرأة ، فهي مقصودة بالنكاح ، ولايمكن أن تكون تبعاً في نفس الوقت لنفسها .

## القاعدة الثامنة والثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الشيء يجوز أن يصير تابعاً لغيره وإن كان له حكم نفسه بانفراده (١٠). وينظر قواعد حرف الهمزة ، القاعدة (٣٤) .

الشيء يتبع غيره

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه القاعدة لا تخالف القاعدة السابقة ؛ لأن موضوعها مختلف ، وهـي أصل عند أبي يوسف رحمه الله .

فمفادها: أن الشيء يكون له حكم نفسه إذا انفرد ، ولكنه يجوز أن يصير تابعاً لغيره في حالة أخرى ، كما مثلنا في الأب والابن ، ولا يخالف في مدلولها أحد كما أرى وإن اختلفوا في بعض الفروع .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريء وأحـد الودجـين – أي الشـريانين في الرقبة – جاز أكلها ؛ لأن أحد الودجين صار تابعاً للآخر لأنهما جنس واحد . وعند محمد يجب قطع من كُلِّ عرق أكثره .

ومنها: إذا ملك شخص ثمانين شاة ثم بعد الحول هلك منها أربعون فالواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى شاة ؛ لأن الزكاة في النصاب دون العفو عندهما . وعند محمد وزفر الواجب نصف شاة ؛ لأن الواجب قبل الهلاك كان شاة واحدة فلما هلك النصف تنصفت .

<sup>(</sup>١) ينظر: تأسيس النظر ص٨٦.

#### القاعدة التاسعة والثمانون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الشيوع الطاريء كالشيوع المقارن (١) .

وفي لفظ: " الشيوع الطاريء ليس نظير المقارن " (٢) .

الشيوع الطاريء

# ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومحلولهما .

هاتان القاعدتان في بدء النظر متعارضتان ، فإحداهما تجعل الشيوع الطاريء كالشيوع المقارن والأخرى تنفي ذلك . ولكن عند النظر للأمثلة التي ذكرها السرخسي رحمه الله تبين أن التعارض مبني على المسائل التي يحصل فيها الشيوع ، فمنها ما يعتبر الشيوع الطاريء فيها كالمقارن المصاحب الذي يبطل التصرف والمعاملة ، ومنها ما لا يعتبر فيها الشيوع الطاريء كالمقارن فلا يبطل المعاملة ، فلكل قاعدة منهما مجال عملها .

والمراد بالشيوع: من شاع الأمر إذا انتشر ، فكأن حق كل واحد من الشريكين منتشر في كل أجزاء الشيء المشترك ، بحيث لايمكن الفصل بينهما إلا بالتهايؤ أو القسمة .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

مثال القاعدة الأولى: إذا ارتهن اثنان شيئاً، ثم أراد أحدهما رد الرهن، لم يكن له ذلك حتى يجتمعا على الرد ؛ لأن حق الحبس لكل واحد منهما ثابت

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۶/۲۱ .

<sup>(</sup>T) المبسوط ٥١/١٤ .

في جميع المرهون ، ولا ولاية لأحدهما على الآخر في إسقاط حقه ؛ ولأنه لو تمكن من رد نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآخر – والرهن بينهما على الشيوع – والشيوع الطاريء كالشيوع المقارن في ظاهر الرواية .

ومثال القاعدة الثانية: إذا أحَّر داراً من رجلين ، ثم إن الرجلين تهايئا بأن يسكن أحدهما شهراً - مثلاً - والآخر شهراً آخر ، وهكذا . فإن مات أحد المستأجرين يبقى العقد في حق الآخر - في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة رحمه الله - ؛ لأن الشيوع هنا طاريء وهو ليس نظير المقارن .

والمراد بالشيوع في هذا المثال أن كل واحد من المستأجرين استأجر نصف الدار على الشيوع فجاز العقد لإمكان الانتفاع بينهما بالتهايؤ .

ومنها: إذا وهب له جميع الدار ، وسلمها للموهوب لـه ، ثـم رجع في نصفها ، حـازت الهبـة في النصف البـاقي ، وإن كـان شـائعاً ؛ لأنـه طـاريء ، والشيوع الطاريء ليس كالمقارن . أما لو وهب له نصفها ابتداءً على الشيوع ، فلا تجوز الهبة عند الحنفية .

# القسم السادس

قواعد حرف الصاد ، وحرف الطاء ، وحرف الظاء

أولا : حرف الصاد

عدد قواعد حرف الصاد ( ٢٦ ) ست وعشرون قاعدة .



## القاعدة الأولى

أولا : لفظ ورود القاعدة .

صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه (١) .

مسألة الظفر

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة تمثل المسألة المسماة عند الفقهاء بمسألة الظفر.

ومفادها: أن من له حق مالي على غيره ، ومَطلَه المدين أو جحده حقه، ثم وجد صاحب الحق مالاً من جنس حقه يخص المدين أو الجاحد فللدائن أن يأخذ منه مقدار حقه ، ولو خُفْيَةً وبغير إذن المدين ، ولا إثم عليه في ذلك ، ولو اتهم بسرقته فله أن يحلف على أنه ما سرق ؛ لأنه مظلوم ، واليمين على نيّة الحالف إن كان مظلوماً .

ودليل هذه القاعدة وأصلها: قول الرسول ﷺ في الحديث المتفق عليه لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". وهذا إذا منع النفقة أو بخل بها أو ببعضها مع اليسارة – وقدرت له الزوجة على مال – أخذت منه ما يكفيها وأولادها بالمعروف.

وهكذا كل من له حق على غيره ومنعه ، فله الأخذ إذا ظفر بجنس حقه ، ولكن إذا ظفر بغير جنس حقه فهل له أن يأخذ منه بمقدار حقه ؟ خلاف .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا كان لشخص على آخر دين مقداره ألف - مثلاً - ومطله المدين أو

<sup>(</sup>١) المبسوط د/١٨٨٠.

حجده ، - ولا بينة للدائن على حقه ليرفعه للقضاء - فإن الدائن إذا وجاد للمدين مالاً من جنس حقه ريالات إذا كان الدين ريالات - أو ذهباً إن كان الدين ذهباً ، فللدائن في هذه الحال أن يأخذ من هذا المال ألفاً لأنها حقه ، ولا إثم عليه في ذلك ؛ لأنه يسترد ماله .

#### القاعدتان الثانية والثالثة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله، فيضمن ما أتلفه من المال، فإذا قَتَل فالدية على العاقلة (').

وقاعدة لها صلة بأحكام الصبي : وهي الثالثة .

الصبي لا يقع طلاقه (١).

أحكام الصبي انحجور

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومحلولهما .

المراد بالصبي عند الفقهاء : من كان دون البلوغ - ذكراً كـان أو أنثى مميزاً أو دون سن التمييز - .

والمحجور عليه: الممنوع من التصرف في أمواله وحقوقه لعدم كمال العقل عنده .

فمفاد القاعدة الأولى: أن من كان غير بالغ من بني آدم فهو ممنوع من التصرفات القولية في أمواله وحقوقه ، ولكن الصبي إذا حجر عليه - والأصل فيه الحجر إلا أن يؤذن له - فإنه والمجنون كلاهما يؤاخذان بأفعالهما المرتب عليها ضرر مالي ، حيث يجب عليهما ضمان ما أتلفاه في أموالهما ، ويخاطب الولي بذلك أو هما بعد البلوغ والإفاقة . ولكن لا يؤاخذ عليهما في أبدانهما

<sup>(</sup>۱) أشباه السيوطي ص٢٦٩ . أشباه ابن نجيم ص٢٧٨ ، ٣٠٦ ، الفوائد الزينية ص ٦١ ف ٥٠ ، ص

<sup>(</sup>٢) الفوائد الزينية ص٧٠١ ف ١٠٩ ، وينظر أشباه ابن نجيم ص٣٠٦ فما بعدها .

كما سنرى من خلال الأمثلة ، هذا في حق الصبي المحجور عليه ، فالصبي المأذون من باب أولى أن يكون مؤاخذاً .

والقاعدة الثانية تخص تصرفاً قولياً للصغير وهو ما يتعلق بطلاقه فتفيد أن طلاقه لايقع - كما أن تصرفاته القولية كلها لاغية وباطلة ، ولكن يوجد استثناء كما سنرى .

والمراد بالأفعال التي يؤاخذ بها الصبي ما يتعلق بحقوق انعباد المالية ، واسا حقوق الله تعالى فهو لا يؤاخذ بها ولا تجب عليه ، ولكن يؤمر بفعــل الطاعــات للتعود عليها كالصلاة والصيام .

والمؤاخذة عليه بأفعاله ليست من باب التكليف - لأنه غير مكلف - ؟ لأن مدار التكليف على البلوغ عاقلاً، وإنما هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، فهو من باب الأحكام الشرعية الوضعية لا التكليفية .

# ثالثًا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما .

إذا قتل الصبي شخصاً عمداً ، فـلا يجب عليه القصـاص باتفـاق ، وإنمـا بجب الدية على عاقلته باعتبار أن عمد الصبي خطأ ، لأنـه لايصـح منـه قصـد . ولكن هل تجب عليه الكفارة ؟ خلاف .

ومنها: إذا أتلف صبي مالاً أو متاعاً لغيره فيجب عليه ضمانه في ماله إن كان له مال ، ويخاطب الولي أو هو بعد البلوغ .

ومنها: إذا تزوج الصبي – أي زوَّجه وليه – ثم طلَّق هذا الصبي زوجته فلا يقع طلاقه ، كما لا يقع عتقه (').

<sup>(</sup>١) ينظر في أحكام الصبيان أشباه ابن لجيم ص٣٠٦ فما بعدها .

## رابعا من المسائل المستثاة من هذه القواعد .

إذا زنا الصبي فلا يقام عليه حـد الزنا ، لأن هـذا مـن حقـوق الله تعـالى والصبي غير مكلف .

ومنها: إذا سرق لا تقطع يده ، لكن يؤخذ المسروق ويرد لصاحبه وإن أتلفه الصبي يضمنه .

ومنها: لا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات أو أفطره من أيام رمضان وإن كان يؤمر بالصلاة والصيام تعويداً على العبادة .

ومنها: إذا حج وهو صغير لا تغني عن حجة الإسلام ، فعليه الحج بعــد البلوغ .

ومنها: إذا أتلف ما اقترضه أو ما أودع عنده بلا إذن وليه فلا ضمان عليه ؟ لأن المقرض والمودع هو الذي سلطه .

ومنها: إذا كان الصبي مجبوباً – أي مقطوع الذكر والانثيين – يفرَّق بينه وبين زوجته ويكون طلاقاً على الصحيح .

ومنها: إذا أسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام - وكان مميزاً فأبى - فإنه يقع الطلاق ، وهو الصحيح (').

<sup>(</sup>١) الفوائد الزينية ص١٠٧ الفائدة ١٠٩، وص٦٦ الفائدة ٥٣.

#### القاعدة الرابعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

صحة الأداء باعتبار إمكان الأداء (١).

صحة الأداء

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالأداء: الإتيان بالعبادة في وقتها الذي حدده الشرع لها ، ولكن يظهر أن المراد بالأداء في هذه القاعدة أعم من ذلك إذ هـ و مطلق فعـل العبـادة على وجه صحيح سواء كان في داخل الوقت أم خارجه لعذر .

والمراد يامكان الأداء: القدرة على فعل العبادة والاستطاعة لها مكاناً أو زماناً أو حالة .

فمفاد القاعدة: أنه إنما تعتبر العبادة صحيحة بحزئة إذا وحدت القدرة والاستطاعة على فعلها ، فمن لم يتمكن من فعل العبادة في وقتها المحدد أو مكانها على الوجه المطلوب لا يعتبر أداؤه صحيحاً ولا عبادته بحزئة .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من نذر أن يحج ويقف على حبل طارق - مشلاً - فبلا يعتبر نـذره ولا حجه صحيحاً ؛ لأن حبل طارق ليس مكاناً لوقوف الحاج .

ومنها: من نذر أن يعتكف في رمضان الماضي وهو في شوال فلا يصح نذره لعدم تمكنه من الأداء في الماضي ، لأن الماضي لا يعود ؛ ولأن الله عز وحل

<sup>(</sup>۱) المسوط ١٢٥/٣.

لم يتعبدنا بشيء من العبادات في الزمن الماضي .

ومنها: من نوى من الليل أن يصوم عن اللحم أو الخبز أو الماء ، فلا يعتبر صومه صحيحاً شرعاً ؛ لأن الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات كلها لا بعضها .

ومنها: من نذر أن يصلي عارياً -وهو قادر على اللباس- فندره باطل ؟ لأنه نذر معصية ، فلو صلى كما نــذر فصلاته باطلة لفقــد شـرط مــن شـروط صحتها وهو ستر العورة .

ومنها: من نوى أن يعتكف ليلة دون يومها ، لم يلزمه شيء – عند من يشترطون وجوب الصوم لصحة الاعتكاف – لأن الليل ليس محلاً للصوم .

#### القاعدة الخامسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

صحة التصرف باعتبار أهلية التصرف، وكون المحل قابلاً للتصرف. صحة التصرف

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

التصرف: هو القدرة على الاحتيال والتقلب في الأمور ، وأصل المادة تدل على رجع الشيء وتردده ، ومنه قولهم لحدث الدهر : صرف ، والجمع صروف ، وسمي بذلك لأنه يتصرف بالناس ، أي يُقَلِّبهم ويردِّدهم (٢) .

فمفاد اقاعدة: أن تصرف الإنسان ليكون صحيحاً معتبراً لابد له من شرطين: الأول: وجود أهلية التصرف أي القدرة عليه، والمراد بالأهلية هنا: استيفاء المتصرف شروط التصرف، من البلوغ والعقل والحرية - أو الإذن - والملكية لما يتصرف به أو الوكالة، وغير ذلك من الشروط. والشرط الثاني: أن يكون محل التصرف قابلاً له، بأن يكون مالاً متمولاً مملوكاً للمتصرف أو وكيلاً فيه. إلى آخر ما هنالك من شروط المتصرف فيه.

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الحكم بصحة شراء الكافر العبد المسلم ؛ لأن الكافر عنده أهلية التصرف كالمسلم ، والعبد محل قابل للتصرف باعتبار أنه مال متقوم في حق المسلم والكافر جميعاً ، وإن كان لايجوز إبقاء العبد المسلم في يد الكافر ، فهو

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المبسوط ۱۳۱/۱۳.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة مادة " صرف " . .

وإن حكم بصحة شرائه للعبد المسلم فيؤمر بإخراجه عن ملكه حالاً.

وعند الشافعية في بيع العبد المسلم من الكافر خلاف ، والأصح عدم الصحة ، ولكن يمكن أن يدخل العبد المسلم في ملك الكافر في خمسين صورة تقريباً (') .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أشباه السيوطي ص**٤٤**٩ ، . ٤٥ .

#### القاعدة السادسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

صحة التعويض تختص بمال مُتَقَوِّم (').

صحة التعويض

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

التعويض تفعيل من العِوَض ، وعِوض الشيء بدله .

فمفاد القاعدة: أنه لكي يكون طلب البدل أو العِوَض للتالف أو المستهلك طلباً صحيحاً مشروعاً يجب أن يكون المعوض عنه مالاً متقوماً - أي ذا قيمة مالية - لا مالاً تافِهاً غير متقوم أو لا قيمة له.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من أتلف لمسلم خمراً أو قتل له خنزيراً فلا يصح المطالبة بتعويض عن الخمر أو عن الحنزير ، لأنهما بالنسبة للمسلم ليسا مالاً متقوماً ؛ لأن المسلم ممنوع من تملك الخمر أو الحنزير ، ولكن لو أتلفهما لذمي نصراني وجب تعويضه عنهما لأنهما بالنسبة له مال متقوم .

ومنها: من أتلف آلات لهو أو مزامير فإنه لا يطالب بتعويض عنها ؟ لأن آلات اللهو لا قيمة لها ؟ لأنها ليست مالاً للمسلم ، ولكن إذا كان المتلف ليس من رجال الحسبة أو بغير إذن الإمام المسلم الذي يحكم بشرع الله فإنه يعزر لافتياته على ولى الأمر .

<sup>(</sup>۱) المسوط ۱۰۲/۱۲ .

ومنها: من أتلف أو استهلك أو غصب دابة أو طعاماً فتلف فعليه عوضه لأنه مال متقوم .

ومنها : لايجوز المبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال متقوم .

#### القاعدة السابعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

صحة الحلف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها عن عدمها ('').

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

أن من صح إقراره صح استحلافه ومن لم يصح إقراره لايصح استحلافه لأن من صح استحلافه حكم عليه بالنكول إذا امتنع عن أداء اليمين وألزم بالدعوى ، وأما من لايصح استحلافه ، فلأنه لايحكم عليه بالنكول ، ويكون ذلك غالباً في الحقوق التي تتعلق بغير المدعى عليه ، كالنكاح والخلع والصلح عن إنكار ودم العمد التي تتعلق بالموكل .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الوكيل بالبيع والخصومة بالرد بالعيب من جهة المالك ، يصح إقراره على المالك الموكّل ، ولذلك جاز استحلافه عند الإنكار . فإن نكل عن اليمين ألزم بالدعوى .

وأما الوصي على اليتيم أو ناظر الوقف فإذا خوصم في عيب عين باعها للصغير أو للوقف فلا يصح استحلافه ؛ لأنه لو أقر صريحاً لايصح منه ، فكذا لا يستحلف .

<sup>(</sup>١) ترتيب اللآني ، لوحة ٦٢ أ .

#### القاعدة الثامنة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الصحة مقصود كل متكلم ، فمهما أمكن حمل كلامه على وجه صحيح يجب حمله عليه (١).

وفي لفظ: " مطلق كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن " <sup>(۲)</sup> . وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى .

الصحة مقصودة

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها .

الصحة معناها: السلامة من الداء، وهي ضد السقم.

وصحة الكلام : حمله على مقصود شرعي .

فمفاد القاعدة: أن كل متكلم إنما يقصد من كلامه معنى صحيحاً شرعاً أو عرفاً ، فإذا كان كلام المتكلم يحتمل وجوهاً فمهما أمكن حمله على وجه يصح شرعاً وجب حمله عليه ، ولا يجوز حمله على غير وجه شرعي ما لم تدل على ذلك قرائن قوية ، وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين - وهو مطلوب شرعاً - ؛ لأن المسلم مأمور بحسن الظن بأخيه المسلم وبكل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال حتى يقوم الدليل على غير ذلك .

ومن أدلة هذه القاعدة : قوله سبحانه وتعالى : ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٧٨/١٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المبسوط ۱۹۷/۱۷ .

فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (١) . وقول تعالى : ﴿ يَكَيُّهَا ٱلَّذِينَ َّامَنُواْ ٱجْتَنِبُوا كَثِيراً مّنَ الطَّنِّ ﴾ (١) .

وفي الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه : " لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً " (٣) .

وفي لفظ: " لاتظنن بكلمة خرجتُ من امريء مسلم شراً وأنت تجد لها في الخير محملاً " (<sup>1)</sup> .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

كفل رجل رجلاً وقال: إن لم أُوافِك به غداً فعليَّ ألف درهم ، صحت الكفالة لحملها على ألف درهم لك عليه ، لا على ألف مطلقة ، لأن سياق الكلام يفيد ذلك المعنى الصحيح .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية ۱۸ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ من سورة الحجرات.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآثر عن سيدنا عمر بن الخطاب فلله أخرجه أحمد في الزهد . ينظر : تفسير الدر المنثور ٩٩/٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المرجع السابق .

#### القاعدة التاسعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الصحة مقصود المتعاقدين، ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعاً يحمل مُطلق كلامهما عليه، ويجعل كأنهما صرَّحا بذلك ''. الصحة مقصودة

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها ، وإن كانت هذه أخص موضوعاً من تلك ؛ لأن الأولى عامة في كل متكلم وفي كل كلام ، وهذه خاصة في مقصود المتعاقدين .

فمفادها: أن المتعاقدين إنما يقصدان من تعاقدهما قصداً صحيحاً وهو تبادل المنافع على وجه شرعي ، فإذا أمكن تحصيل ما يقصدان بطريق جائز شرعاً وجب حمل مطلق كلامهما عليه ولا يجوز حمله على غير ذلك ، ويجعل كأنهما صرَّحا بالمقصود الشرعي ، وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا باع نصف عبد مشترك أو دار أو أرض بينه وبين غيره ، يجوز البيع وينصرف تسمية النصف إلى نصيب خاصة ، ولا يجوز حمله على بيع نصيب شريكه .

<sup>·</sup> المسوط ١٨٧/١٢ .

### القاعدة العاشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض ، مضمون ضمان عقد أو ضمان يد ؟ قولان (١٠) .

الصداق المعن

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها .

الصّداق : هو مهر المرأة ، ويسمى أيضاً : الصّدُقة والصُّدْقة ، وأصدق المرأة سمّى ها صِدَاقاً (٢٠ .

فمفاد القاعدة: أن الزوج إذا عيَّن وسمى للزوجة صداقاً معيناً - كدار أو أرض أو عبد - وقبل أن يعطيها إياه هلك في يده ، فهو مضمون عليه ، ولكن ما نوع ضمانه ، هل هو ضمان عقد أو ضمان يد ؟ قولان عند الشافعية. لكن ما المراد بضمان العقد وضمان اليد ، وما الفرق بينهما ؟

ضمان العقد : أي هو المضمون على الزوج بسبب العقد فأحكامه تبع أحكام العقود ، ولذلك لايصح للزوجة بيعه قبل قبضه كالمبيع قبل القبض ، ولاحق للزوج في التصرف فيه كالمبيع قبل قبض المشتري ، وعند التلف يجب الرجوع إلى مهر المثل .

وأما ضمان اليد: فيكون مضموناً على النزوج باعتبار أن يده عليه،

<sup>(</sup>١) أشباه السيوظي ص١٧٣ . قواعد الحصني ٢٨٦/٣ فما بعدها .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  مختار الصحاح ، مادة ( ص د ق ) .

فله التصرف فيه قبل أن تقبضه الزوجة ، فإن باعه قبل أن تقبضه الزوجة فعليه مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً ، وقيمته يوم تلفه كالمستام والمستعير .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أصدقها - طُنَّ تمر - معين ، ثم تلف بعضه ، انفسخ العقد في التالف - لا في الباقي - ولها الخيار ، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل - على قول ضمان العقد - ، وإلا عليه مثله أو قيمته على قول ضمان اليد ، واما إن قبلت أن تأخذ الباقي فترجع إلى حصة التالف من مهر المثل أو قيمته .

ومنها : إذا أصدقها منافع دار ثابتة في يده ، فهل يضمنها ؟

إذا قلنا بضمان العقد لايضمنها على الأصح ، وأما بناء على ضمان اليـد فيضمنها .

ومنها: لو زاد الصداق المعيّن في يده زيادة منفصلة - كبقـرة ولـدت - فالزيادة للمرأة قطعاً بناء على ضمان اليد ، وأما علـى ضمان العقـد فوجهان ، كالمبيع لو زاد في يد البائع زيادة منفصلة .

### القاعدة المادية عشرة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الصدقة لا تتم إلا بالقبض . خلافاً لمالك رحمه الله (١) .

وفي لفظ: " الصِّلات لا تملك قبل القبض " (١) .

الصدقة

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء تحت رقم (٢٦) ص ١٧٩ جـ٣. وقواعد حرف الشين تحت رقم (٨).

<sup>(</sup>¹) المبسوط ۱۲/c۳.

<sup>(</sup>٢) التحرير ١١٩٣/٤ عن القواعد والضوابط ص٤٨٩ .

### القاعدة الثانية عثرة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الصريح أقوى من الدلالة (١).

وفي لفظ : " **لا قوام للدلالة مع النص** " <sup>(۲)</sup> . وتــأتـي في قواعــد حــرف – - لا – إن شاء الله تعالى .

وفي لفظ : " **لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح** " <sup>(")</sup> . وتأتي في قواعد حرف – لا – إن شاء الله تعالى .

الدلالة والصريح

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الصريح : الواضح ، وما ظهر المراد منه ، وهو الأصل في المعاملات .

والمراد به هنا : اللفظ المنطوق الدال على المراد ، والكتابة من الصريح .

والدلالة : غير النطق والكتابة، من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك من الدلالات .

ومفاد القاعدة: أن اللفظ الصريح أقوى في الاعتبار من الدلالة ؛ لأن الصريح هو الأصل ، والدلالة إنما تعتبر عند فقد الصريح وبدلاً منه .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا دخل إنسان بيت آخر بإذنه فله الجلوس في أي مكان من غرفة

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٣٥،١٢٥ ؛ ترتيب اللآلي ، لوحة ٦١ أ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص٢١٨٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> حامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثـون ، شـرح القواعـد ص٦٤ ، المجلـة وشـروحها المـادة ١٣ ، وينظر : الوحيز ص٢٠١ ، ط٤ ، والمدخل الفقهي ، الفقرة ٥٨٠ .

الجلوس دلالة ، ولكن إذا قال له صاحب المنزل: احلس هنا . فليس له أن يجلس في غير المكان المشار إليه ؛ لأن الصريح هنا أقوى في الاعتبار من الدلالة ؛ ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح .

ومنها: إذا حبَّس إنسان فرساً للجهاد في سبيل الله تعالى ، فيجوز للوكيل أن يؤاجرها لينفق عليها - إذا احتاجت إلى النفقة - وهذا جائز بدلالة الحال للضرورة ، وأما إن كان الذي حبَّسها شرط له حين وكِّله بها ودفعها إليه أن يؤاجرها بنفقتها فذلك جائز ؛ لأنه وُجد منه صريح الأمر بالإجارة ، والصريح أقوى من الدلالة .

ومنها: إذا جعل الرجل خاناً وقفاً لمارة الطريق فاحتاج إلى المرمّة فلا بأس للمقيم أن يؤاجر غرف الخان بمقدار ما يحتاج للمرمة للضرورة .

ومنها: أن قائد الجند له أن يقسم الغنائم على حنده بعد المعركة وبعد إخراج الخمس ولا ينظر في ذلك إذن الإمام ، ولكن إن نهاه الإمام عن القسمة فليس له أن يقسم ؛ لأن الإذن ثبت له دلالة ، وقد جاء النهي عنها إفصاحاً .

### القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الصريح لايحتاج إلى نيَّة ، والكناية لا تلزم إلا بالنية 🗥 .

وفي لفظ: "الصريح لايحتاج إلى النيَّة قضاءً لاديانة، بخلاف الكناية"(١٠). الصريح والكناية

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومحلولها .

سبق معنى التصويح: وهو الواضح الظاهر المراد منه ، والمراد ب هنا: ما كان لفظه دالاً على معناه .

والكناية : ما خفي استعماله ، أو هو استعمال اللفظ في غير معناه الذي وضع له لغة .

فمفاد القاعدة: أن ما كان من اللفظ صريحاً في بابه - بدلالة لفظه على معناه الموضوع له لغة - فحكمه ثبوت مدلوله مطلقاً ولا يحتاج إلى نيّة ، وما كان كناية عن غيره فهو يحتاج في استعماله وبناء الحكم عليه وثبوته إلى النيّة (") ؛ لأن في الكناية اشتباه مراد المتكلم واحتماله فيشترط فيها النية إزالة للاشتباه والاحتمال بخلاف الصريح.

ولكن القاعدة الثانية تفيد أن الصريح لايحتــاج إلى نيــة في القضــاء - أي أمام القاضي - ؛ لأن القاضي إنما يحكــم بحســب ظواهــر الألفــاظ ولا ينظـر إلى

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي ص٢٩٣ ، أشباه ابن السبكي ٧٨/١ فما بعدها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> شرح الخاتمة ص٥٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكليات ص٦٦٥ .

النيات - أي أن القاضي لا ينظر إلى نية اللافظ ولا يعتد بها ، وأما في الديانة - أي بين العبد وربه فإن النية معتبرة في ترتب الثواب أو عدم العقاب أو الحل أو الحرمة - .

### ثالثًا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما .

إذا قال شخص لزوجته : أنت طالق . فتقع طلقة في الحال ، وإذا قــال : إنما أردت أنها طالق من وثاق ، فلا تعتبر نيته هذه أمام القضاء .

ولكن إذا قال لها: اذهبي لأهلك. فلا يكون ذلك طلاقاً إلا إذا قصده ونواه بهذا اللفظ ؛ لأن قوله: اذهبي لأهلك. لم يوضع في اللغة ليدل على الطلاق.

ومنها: إذا طلق غافلاً أو ساهياً أو مخطئاً ، وقع طلاقه أمام القضاء .

### القاعدة الخامسة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الصغائر لاتمنع قبول الشهادة ، ولو مع الإصرار '' .

الصغائر

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الصغائر: جمع صغيرة ، وهي صفة لموصوف مقدر ، تقديره: الجرائم أو الذنوب الصغائر .

فمفاد القاعدة: أن صغائر الذنوب لا تمنع من قبول شهادة الشاهد المتصف بها ، ولا يشترط لقبول شهادته توبته منها ، بل تقبل توبته ولو مع الإصرار والاستمرار عليها ، وليس من الصغائر حلق اللحية ولا شرب الدخان بل هي من الكبائر لثبوت تحريمها .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

رحل أراد أن يبيع شيئاً وفيه عيب - وهـو يعلـم بذلك - ينبغي لـه أن يبين العيب ولا يدلس - أي يستر ولا يبين - ، فإن باع و لم يبين لا يصير فاسقاً مردود الشهادة ؛ لأن السكوت عن بيان العيب صغيرة من الصغائر لا تمنع قبول الشهادة .

ومنها: من قصَّر من لحيته فشهادته مقبولة ، ولكن من حلقها فلا ؛ لأن تقصيرها صغيرة وحلقها كبيرة .

<sup>(</sup>١) الفرائد ص ٥٠ عن الفتاوي الخانية ٢٢٠/٢ فصل أول الرد بالعيب .

### القاعدة السادسة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الصغير الذي يعبِّر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه الفيما يضره ('). الصغير

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالصغير المعبِّر عن نفسه: هو الطفل المميز الذي بلغ سبع سنين فما فوقها ، وكان دون البلوغ .

فمفاد القاعدة: أن هذا الصغير يقبل قوله فيما يعود عليه بالنفع، ولكن فيما يضره لا يقبل قوله فيه ؛ لأن الصغير في الأصل محجور عن التصرف مطلقاً ، ولكن القاعدة أفادت استثناء بشرطين: أن يكون الصغير قد بلغ سن التمييز ، وأن يكون التصرف القولي فيما ينفعه لا فيما يضره .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال صغير مميز : إن هذا الشيء أهداه أو تبرع به لي فلان ، فيجوز له أخذه والانتفاع به ، إذ يقبل قوله فيه .

ولكن إذا قال الصغير: إنني بعت داري هذه أو دابستي ، فلا يقبل قوله ولا يتم البيع - ما لم يكن مأذوناً - ؛ لأن الصغير - كما سبق - محجور عن التصرف القولي فيما يضره .

ومنها: إذا أقر صبي حر الأصل أو معروف النسب. بالرق على نفسه فإنه لا يقبل قوله، لأن هذا إقرار على نفسه فيما يضره.

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص ٣٤٩.

### القاعدة السابعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

صفة الشيء علك علك أصله (١).

وفي لفظ: " الصفة تتبع الأصل فتنبني عليه " <sup>(۲)</sup> . وقد سبق مثلها في قواعد حرف التاء تحت رقم (۲۲) .

صفة الشيء

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الصفة لا تثبت إلا بالموصوف ؛ لأنها عَرَض ، والعرض لايقوم بنفسه . فمفاد القاعدة : أن صفة الشيء إنما يملكها مالك ذلك الشيء الذي هو أصلها .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي والتقابض قبل التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد . فإذا تم العقد ثم شرطا بعد العقد لأحدهما حياراً أو أجلاً ، فالعقد فاسد -عند أبي حنيفة رحمه الله-؛ لأن المتعاقدين قصدا تغيير وصف العقد ، بجعل الخاسر رابحاً ، واللازم غير لازم؛ لأن العقد بغير شرط الخيار - لازم - ، فوصف العقد كان الجواز ، فغيراه إلى الفساد فبطل ؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد يجعل كالمذكور في أصل

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٤/١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> شرح السير ص٩٠٥.

العقد وذلك مبطل لعقد الصرف.

ومنها: إذا اشترى بقرة أو شاة محفّلة - أي مملوء ضرعها لبناً - ثم بعد تمام العقد اشترط البائع حلبها لنفسه فهذا شرط باطل لأن كون البقرة أو الشاة محفلة صفة فيها يملكها المشتري ، فإذا تم العقد على ذلك فاشتراط البائع الحلب بعد ذلك غير صحيح .

ومنها: إذا اشترى سيفاً محلى بحلية من الذهب بمائة درهم ، وحليت خمسون درهماً وتقابضا . فقد تم العقد صحيحاً لأنه يكون خمسون درهماً ثمن السيف وخمسون درهماً صرف الحلية . ثم اشترط أحدهما خياراً أو أجلاً ، فهذا الشرط - وإن كان بعد تمام العقد يفسد العقد فكأنه مذكور في أصل العقد - وكذلك لو شرطا تابعاً للعقد بعد تمامه .

### القاعدة الثامنة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تثبت (١) .

صفة الفرضية - اشتباه الأدلة

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الفرض : هو الحكم الشرعي الثابت بدليل مقطوع به . أو هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً ، واشتباه الأدلة منافٍ للجزم والقطع .

فمفاد القاعدة: أن الحكم الشرعي الموجب وهو ما يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب لا يثبت في حقنا مع وجود الاشتباه في أدلته ؛ لأن الأصل في الفرضية القطع لا الظن ، واشتباه الأدلة يورث ظناً لا قطعاً .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الصلاة فرض لثبوتها بأدلة قطعية لا اشتباه فيها ، من الكتاب والسنة والإجماع ، ومثلها الزكاة والصيام ... الخ .

ومنها: وجوب القراءة في الصلاة ، والتوجه إلى القبلة ، وغير ذلك من شروط صحة الصلاة وواجباتها وأركانها .

ومنها: وجوب الصدق والأمانة والعدل وغير ذلك من الصفات المحمودة، فهي فرض على المسلم وعلى غيره، وإن كانت على المسلم أشد وأعظم وأحق.

<sup>(</sup>١) الميسوط ١٩/٤ .

ومنها: أن العمرة عند الحنفية والمالكية - ليست فريضة - ، بـل هـي سنة لاشتباه الأدلة ، خلافاً للشافعية والحنابلة الذين يرون وجوبها في العمر مـرة كالحج .

وينبيني على هذا الخلاف أن من جامع في إحرام العمرة قبل تمام طوافه - فهل تفسد عمرته ويجب عليه بَدَنة - كما يفسد حج المجامع في عرفة ويجب عليه بَدَنة ؟

فعند الحنفية أن مَن جامع قبل أن يطوف أكثر الأشواط فقد أفسد عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدلها وعليه هدي وهو شاة . وأما إن جامع بعد طوافه أكثر الأشواط لم تفسد عمرته ، وعليه دم .

وأما عند المالكية والحنابلة فإن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي فقد أفسد عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدلها وعليه هدي (١) ، وهو شاة . وهو وجه مرجوح عند الشافعية ، والصحيح عندهم أن مَن أفسد عمرته بالوطء فحكمه حكم الحاج إذ تفسد عمرته وعليه بَدَنة (٢) .

<sup>(</sup>١) الكافي ٣٩٨/١ ، والمقنع مع حاشيته ٤١٨/١ هامش ٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ينظر : روضة الطالبين ٤١٤/٢ حيث ذكر أن مفسد العمرة عليه بدنة في الصحيح وفي الثاني شاة .

### القاعدة التاسعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

صفة المعاوضة لاتمنع الفسخ عند الحاجة للضرر 🗥 .

صفة المعاوضة

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

المعاوضة: مفاعلة من (عوض) وهي تقتضي المشاركة بين اثنين فـأكثر؛ لأن كل واحد يعطى شيئاً ويأخذ عِوَضه. أي بدلاً منه. فالمعاوضة مبادلة.

فمفاد القاعدة : أن وجود المعاوضة في العقد لاتمنع فسخ العقد عند الحاجة للفسخ دفعاً للضرر عن أحد المتعاقدين ، فوجود المعاوضة لا يكفسي لمنع الفسخ .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا انقطع شِرب المؤجَّر - أرضاً كان أو داراً - جاز فسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر ، وعقد الإجارة عقد معاوضة .

ومنها: إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً جاز له رد المبيع بخيار العيب وفسخ العقد دفعاً للضرر عنه ، وعقد البيع عقد معاوضة .

ومنها: امرأة العنين حاز لها طلب فسخ النكاح بسبب العنّة دفعاً للضرر عنها، وعقد النكاح عقد معاوضة كذلك.

<sup>(</sup>¹) المبسوط د١/٧٩ .

### القاعدة العشرون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها (١).

وفي لفظ: " العقد إذا فسد بعضه فسد كله " (٢) . وتأتي في قواعد حرف العين إن شاء الله تعالى ، من أصول أبي حنيفة رحمه الله .

وعند صاحبيه قاعدة مقابلة : الفساد يقتصر على ما وجدت فيه العلمة المسدة (٦) . وتأتى في حرف الفاء إن شاء الله .

تفريق الصفقة

### ثانيا : معنى هذه القواعد ومحلولها .

إن العقد أو الصفقة الواحدة - التي تشتمل على أشياء متعددة - إذا فسد بعضها تطرق الفساد إلى باقي العقد وباقي الصفقة ؛ وذلك دفعاً للضرر المترتب على تفرق الصفقة ، وهذا عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد ، وعند مالك إذا دخل الفساد جُلَّ الصفقة أو خيرها أو كان بعضها يكمل بعضاً (ئ) .

وعند الصاحبين والرواية الأخرى عند أحمد وعند مالك إذا كان على غير ما تقدم: أن الفساد إذا طرأ على بعض المعقود عليه اقتصر عليه ، ولا يتطرق الفساد إلى الباقي ، وهذا كله فيما لا يكون كشيء واحد كمصراعي

<sup>(</sup>١) الميسوط ٢٣/١١٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفس المصدر ۲۱/۲۳ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ص١١٥.

<sup>(1)</sup> الكافي ص٧٢٠ .

باب أو نعلين ، فلا يجوز رد أحدهما دون الأخر عند وجود عيب بأحدهما ، وهذا عند الجميع (١) .

# ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

إذا اشترى قطيعاً من الغنم جملة واحدة - ولم يحدد لكل شاة ثمناً - ثم وحد في بعضها حرباً أو عيباً ، فهل له رد المعيب بقيمته أو يجب رد الجميع ؟ عند أبي حنيفة رحمه الله له رد الجميع حيث إن العقد إذا فسد في بعضها فسد في كلها ، وعند الآخرين له رد المعيب خاصة بقيمته من الثمن حيث لم يفسد العقد في الباقي .

ومنها: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم، فإذا أحدهما حر، فالبيع فيهما جميعاً إذا لم يسم لكل واحد منهما ثمناً عند ابي حنيفة رحمه الله .

وإذا سمّى لكل واحد منهما ثمناً فالبيع جائز عند غير أبسي حنيفة في غير المعيب بما سمى بمقابله من الثمن ، وعند أبي حنيفة العقد فاسد .

ومنها: إذا اشترى شاتين مسلوختين فإذا إحداهما ميتة أو ذبيحة محوسي ، والأخرى مذكاة ، فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع . وإن جعل لكل واحدة منهما ثمناً فالبيع فاسد عند أبي حنيفة في الجميع ، وعند غير أبي حنيفة فاسد في الميتة خاصة وصح في المذكاة بثمنها .

<sup>(</sup>١) المقنع مع الحاشية ٢/٩٤ فما بعدها .

### القاعدة الحادية والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الصلح عن إقرار بيع (١).

الصلح

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

الصلح خير . والصلح حائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حـرَّم حلالاً (٢) . والصلح قد يكون عن إنكار .

فمفاد القاعدة: أنه إذا صالح شخص آخر بحق له مقر به كان ذلك بيعاً لذلك الحق على صاحبه ، أو كالبيع ؛ لأن الصلح عن إقرار تمليك بمال بمال فيكون بيعاً ، ومعنى كونه - أي هذا الصلح - بيعاً أنه يأخذ أحكام البيع فيما يترتب عليه .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

رجل ادعى على آخر سرقة متاع أو إتلافه ، ثم صالحه على مائة درهم بعطيها المدعي للسارق على ان يقر السارق بالسرقة ويرد المسروق على المدعي المدعي للسارق ذلك وأقر جاز . فإذا كانت السرقة عروضاً قائمة بعينها تصير ملكاً للمدعي بالمئة التي دفعها إلى السارق ؛ لأن الإقرار المقرون بالعوض يكون عبارة عن ابتداء تمليك .

<sup>(</sup>۱) شرح الخاتمة ص٥٠، أشباه ابن نحيم ص٢٦٠، المبسوط ١٤٣/٢٠ فما بعدها، المقنع ١٢٤/٢-

<sup>(</sup>٢) الحديث ، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح .

ومنها: إذا ادعى شخص على آخر ملكية عقار فاقر المدعى عليه بالدعوى وصالحه على مال دفعه إلى المدعي فالصلح جائز، ويكون ذلك بيعاً للعقار محل الدعوى ويكون المال المأخوذ ثمناً له. وإذا كان الصلح عن منافع كان المأخوذ إجارة.

# رابعا : ومما استثني من مسائل هذه القاعدة .

إذا صالح من الدين على عبد وقبضه ، ليس له أن يبيعه مرابحة بلا بيان ؛ لأن المرابحة تستلزم تحديد رأس المال ، وفي الصلح نوع محاباة وإسقاط .

ومنها: لو صالحه عن شاة اغتصبها أو ذبحها على صوف غيرها لايجوز هذا الصلح ؟ لأن يبيع الصوف على ظهر الغنم لايجوز (١).

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن لجيم ص ٢٦٠ .

### القاعدة الثانية والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الصلح عن الحدود باطل (').

الصلح عن الحدود

ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

الحدود : جمع حد ، وهي العقوبات المقدرة شرعاً ، كحد الزنا والسرقة والسكر .

فمفاد القاعدة : أن الصلح عن عقوبة مقدرة شرعاً يعتبر صنحاً باطلاً ولا يسقط به الحد .

وفي المسألة تفصيل لابد منه: إن الحدود منها ما هو حق خالص لله تعالى كحد الزنا والسكر ، فهذا لا يجوز الصلح عنه بحال ، لا قبل أن يرفع إلى الحاكم ولا بعد أن يرفع .

ومنها ما فيه حق العباد كالسرقة والقذف ، فهـذه يجـوز الصلـح والعفـو عنه قبل رفعه إلى الحاكم ، وأما بعد الرفع فلا يجوز .

ودليل هذه القاعدة وأصلها حديث العسيف ('') - هو الأجير البذي زنا بامرأة مخدومه - .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

صالح عن جريمة سرقة بعد رفعها إلى الحاكم، فالصلح باطل ويجب الحد

<sup>(</sup>١) الفرائد ص١٠٧ عن صلح اخانية ٩٤/٣ ، المقنع مع الحاشية حـ٢.

<sup>(</sup>٢) حديث العسيف رواه الجماعة .

على السارق بشروطه كما في حديث عبدالله بن عمرو، أن رسول الله على قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدً فقد وجب " ('). وحديث المرأة المخزومية (').

ومنها: إذا صالح القاضي أو الحاكم شارب الخمر على أن يأخذ منه مالاً ويعفو عنه ، لايصح الصلح ، ويُرد المال على شارب الخمر سواء قبل الرفع أو بعده ، والحد يجب ولا يسقط لأنه حق الله تعالى .

ومنها: إذا صالح السارق صاحب المال حتى لايرفعه إلى الحاكم – على مال يدفعه – فالصلح باطل ؛ لأنه يعتبر رشوة ، ويجب رد المال إلى السارق . ولكن لصاحب المال أخذ المسروق أو تركه للسارق والعفو عنه بدون شيء وذلك قبل الرفع للحاكم . وأما بعد الرفع فلا يجوز عفوه .

وأما إذا صالح السارق صاحب المال على المال المسروق لاستهلاكه أو تلفه فذلك جائز .

ومنها: إذا صالح عن حق القصاص ، جاز وسقط القصاص ، فهو هنا صلح صحيح ؛ حيث انتقل الحق من القصاص إلى الدية ، ويعتبر ما صالح عليه بدلاً من الدية ، والصلح عن الجنايات التي يجب فيها المال صلح صحيح .

ومنها: إذا عفا المقذوف قبل أن يرفع إلى الحاكم سقط الحد ، وأما بعد الرفع فلا يسقط ، وذلك بدون مال ، وإلا كان رشوة لا صلحاً ، فلا يجب المال ولكن يسقط الحد إن كان قبل الرفع للحاكم ، إلا عند من يعتبرون إن القذف

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وأبو داود ، منتقى الأحبار ٢/٥٧٦ حديث ٤٠٩٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> متفق عليه .

من حقوق العباد فيسقط الحد .

ومنها: إذا قذف رجل امرأته المحصنة ، حتى وجب اللعان بينهما ، ثم أراد مصالحتها على مال حتى لا تطلب اللعان ، كان الصلح باطلاً ولا يجب المال . وأما إذا عفت قبل الرفع للحاكم فالعفو جائز .

### القاعدة الثالثة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الصلح عن دين بدين لايجوز (').

الصلح عن دين

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

أصل هذه القاعدة ودليلها حديث رسول الله ﷺ أنه: " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء " (١) .

والمراد بالكاليء : الدين المؤجل . من كلاً يكلاً إذا تأخر ، وهـ و بيع النسيئة بالنسيئة .

فمفاد القاعدة : أن الصلح إذا تم عن دين في الذمة بدين في الذمة فهو صلح باطل .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا كان لرجل على آخر طن تمر ، فصالحه عنه بعشرة آلاف مؤجلة ، فلا يصح هذا الصلح ؛ لأنهما افترقا عن دين بدين ، لأن التمر في ذمة المدين وهو دين ، فلما صالحه على مبلغ مؤجل افترقا عن دين بدين وذلك لايجوز .

# رابعا : من المسائل المستثناة من هذه القاعدة .

إذا كان لرجل على رجل ألف دينار فصالحه على خمسمائة مؤجلة . فالصلح جائز ، لأن صاحب المال حط من الألف خمسمائة والمبلغ واحد . وليس هو من بيع الكاليء بالكاليء .

<sup>(</sup>١) الفرائد ص١٠٦ عن صلح الخانية ٩٤/٣ ، المقنع ١٢٥/٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الدراقطــني واخــاكم . وهــو حديث معلــول وإن كــان متفقاً على عدم حواز بيع الدين بالدين . ينظر : المنتقى ص٣٢٣ حديث رقم ٢٨١٠ .

### القاعدة الرابعة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الصلح على رأس المال إقالة (١).

الصلح

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الإقالة : هي رفع العقد وإسقاطه وفسخه .

فمفاد القاعدة : أن المتبايعين إذا اصطلحا على رأس مال العقد دون زيادة أو نقصان كان ذلك رفعاً للعقد وإسقاطاً له وفسخاً .

ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

اشترى سيارة بعشرين ألفاً ، ثم اصطلح البائع والمشتري على أن يسترد البائع السيارة ويرد على المشتري عشرين ألفاً . فيكون ذلك الصلح إقالة للبيع وفسحاً له .

<sup>(</sup>١) المسوط ٢١/٢١ .

### القاعدة الخامسة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الصُّور الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا ؟ (١) .

الصور الخالية

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالصور الخالية من المعنى : وجود آثار نحرم في مباح .

فمفاد القاعدة: أنه إذا وجدت هذه الآثار والمظاهر التي لا حقيقة لها - أي لا جرم معتبر - فهل تعتبر الصورة فيحرم استعمال ما هي فيه ، أو لا تعتبر فلا يحرم ؟ خلاف في المسألة .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إناء مطلي بالذهب أو بالفضة ، وإذا أُدخل النار لا يخلص من طلائه شيء ، هل يجوز استعماله ؟ خلاف (٢) .

ومنها: ثوب منسوج بخيوط من ذهب أو فضة إذا أحرق إما أن يخرج منه شيء من الذهب أو الفضة أو لا يخرج ؟ فهل يجوز استعماله . ؟ وهــل يجوز بيعه بذهب أو فضة ؟ خلاف .

<sup>(1)</sup> إيضالح المسالك القاعدة ٦٦ ، إعداد المهج ص٦٠١.

<sup>(</sup>٢) وينظر : المقنع مع الحاشية ٢٢/١ فما بعدها ، وروضة الطالبين ١٥٥/١ .

### القاعدة السادسة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

صورة المبيح إذا وُجِدت منعت وجود ما يندريء بالشبهات (١). صورة المبيح

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

للإباحة في الشرع أسباب ، منها : العقود المشروعة، والهبات ، والهدايا، والعارية إذ تبيح الانتفاع بالمعرَّى ، والإرث . وغير ذلك من الأسباب المشروعة وما يندريء بالشبهات الحدود والقصاص .

فمفاد القاعدة: أنه إذا وجدت صورة من صور الإباحة فيما هـو مـن موجبات الحدود فإن وجود صورة ذلك المبيح يعتبر شبهة تمنع إقامة الحـد، وإن لم يبح في واقع الأمر.

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا وطيء امرأة بعقد زواج فاسد لايجب الحد لوجود صورة المبيح .

ومنها: إذا ادعى السارق أن المسروق ملكه ، أو له فيه حق ، كانت دعواه تلك شبهة تمنع إقامة الحد عليه .

ومنها: إذا أصبح صائماً في بلده ثم سافر فأفطر متعمداً ، لا كفارة عليه عند ألحنفية ؛ لأن صورة المبيح وهو السفر قد وحدت ، وإن كان الفطر في هذه الصورة لا يجوز عند كثيرين ، وتحتها صور كثيرة خالف فيها أبوحنيفة رحمه الله الجمهور .

<sup>(</sup>١) قواعد الفقه ص٨٧ عن تأسيس النظر ص٨٤٨ .

ثانيا : قواعد حرف الضاد

عدد قواعد حرف الضاد ( ۲۷ ) سبع وعشرون قاعدة .



### القاعدة الأولى

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضامن لايُقبل قوله إلا بحجَّة (١).

الضامن

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الضامن من ضمن يضمن إذا كَفَل ، فالضامن : الكفيل . والضمان : الكفالة (٢) .

والكفالة: ضم ذمة إلى ذمة الأصيل في المطالبة (").

ومن معاني الضمان: الغرامة. يقال: ضمنته الشيء تضميناً فَتَضَمَّنه عيني أي غرمته فالتزمه ، والضمان أعم من الكفالة ؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالة مثل: رد بدل الهالك مثله أو قيمته (<sup>1)</sup>. وهو المقصود بقاعدتنا هذه .

فمفاد القاعدة: أن من ضمن شيئاً ثم ادعى تلفه وهلاكه فإن قوله هذا لا يقبل إلا بدليل وبرهان على صدقه ، وإلا كان ضامناً وغارماً لما تلف كالغاصب .

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا استأجر شخص أُجَرَاءَ ليسوقوا له نعماً أو دواباً من مكان إلى آخر

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٨٧٢ .

<sup>(</sup>٢) مختارا لصحاح ( ضمن ) .

<sup>(</sup>٣) معجم لغة الفقهاء ص ٢٨٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>ن)</sup> الكليات ص٥٧٥ بتصرف .

فساقوها سوقاً عنيفاً حتى هلك بعضها ، فهم ضامنون وغارمون ثمن ما هلك منها ، ولا يقبل قولهم : إن موت بعضها كان بغير فعل منهم ، إلا إذا أقاموا بينة على ذلك ؛ لأن ما تلف بجناية يد الأجير فهو ضامن له بمنزلة ما لو استهلكه .

ومنها: إذا أعطى قماشاً لخياط ليخيطه له ثوباً ، فأتلفه فهو ضامن لثمن القماش ، ولا يقبل قوله بأنه تلف بغير تعدِّ منه إلا ببينة .

#### القاعدة الثانية

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (١).

الضرر الأشد ، الضرر الأخف

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

إن الأمر إذادار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر ، ولابد من ارتكاب أحدهما ، فيحتمل الضرر الأخف ويرتكب ولايرتكب الأشد ؛ لأن في ارتكاب الضرر - وهو مفسدة - مباشرة للحرام - وفعله لا يجوز إلا لضرورة - ولما كانت الضرورة تقدر بقدرها - جاز ارتكاب الأخف ؛ لاندفاع الضرورة به ولا يرتكب الأشد ؛ لأنه لا ضرورة في حق الزيادة . وقد سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من (٧٥-٨١) .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إحبار المدين القادر على قضاء دينه .

ومنها: الإحبار على النفقة الواحبة كنفقة الزوجة غير الناشزة ، ونفقة معتدة الطلاق ، ونفقة الطفل الفقير على أبيه ، والبنت البالغة والابن البالغ الزمن والأعمى ، ونفقة الأصول الفقراء على الفروع الموسرة . ومنها : حاز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كان ترجى حياته .

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نجيم ص٨٩ ، والسيوصي ص٨٧ ، وشـرح الخاتمـة ص٥١ ، المجلـة المـادة (٢٧) ، المدحــال الفقهي الفقرة ٩٠ ، الوحيز مع الشرح والبيان ص٢٦٠ .

#### القاعدة الثالثة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضور الخاص يُتحمل لدفع ضور عام (١).

الضرر الخاص ، الضرر العام

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة ، وإن كانت أخص منها موضوعاً ؛ لأن الضرر الخاص يدخل ضمن الضرر الأخف ، والضرر العام يدخل ضمن الضرر الأشد .

فمفاد القاعدة: أنه عند تعض ارضررين: احدهما حاص بفرد أو جماعة أو طائفة ، والآخر ضرر عام بجماعة المسلمين - ولابد من ارتكاب أحدهما لدفع الضرر الآخر - فيرتكب الضرر الأخف وهو الضرر الخاص ، ولا يرتكب الضرر الأشد وهو الضرر العام .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين أو النساء أو الصبيان ؟ لدفع ضررهم عن عموم الجماعة المسلمة ، ولكن ينوي بالرمي الكفار لا الأسرى ولا النساء ولا الصبيان .

ومنها: جواز الحجر على الطبيب الجاهل حرصاً على أرواح الناس. والحجر على المفتي الماجن حرصاً على دين الناس.

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن نجيم ص٨٨ ، شرح الخاتمة ص٥١ ، المجلة المادة ٢٦ ، المدخل الفقرة ٩٣ ، الوحيز مع الشرح والبيان ص٢٦٣ .

ومنها: من ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلدة فانهدم جدار من الدار بركوبه لم يضمن قيمة الجدار ، وكذلك ما يتلف بالماء من محتويات الدار التي وقع فيها الحريق فلا يضمنه رجال الإطفاء ؛ لأن ضرر الحريق عام على المسلمين فكان لعامة المسلمين دفع ذلك عنهم .

ومنها: إذا حمل العدو على المسلمين فدفع عنهم رحل بآلة غيره أو بسلاحه حتى تلفت الآلة أو السلاح لم يضمن من قيمتها شيئاً.

#### القاعدة الرابعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضرر عذر في فسخ العقد اللازم (` .

فسخ العقد

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

سبق في قواعد حرف الصاد تحت رقم (١٩) أنه يجوز فسخ عقود المعاوضة للضرورة ، فهذه القاعدة لها صلة بما سبق .

فمفادها: إذا وجد ضرر بعد عقد لازم -كعقد البيع والإجارة والنكاح وغيرها من العقود اللازمة - فيكون وجود هذا الضرر عذراً في جواز فسخ ذلك العقد دفعاً للضرر عن أحد المتعاقدين أو كليهما.

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

يفسخ عقد النكاح إذا ترتب على استمراره ضرر لأحد الزوحين، ككون الزوج عنّيناً وخشيت الزوجة على نفسها من الفتنة، فجاز لها طلب الفسخ.

وكذلك يجوز للزوجة طلب فسخ النكاح إذا تبين أن بالزوج مرضاً معدياً أو مرضاً يصعب البرء منه ، وخشيت الزوجة على نفسها العدوى .

ومنها: حواز فسخ الإحارة إذا انهدم البناء المؤجر أو حزء منه، وخشي المستأجر على نفسه، أو انقطع شرب الأرض الزراعية، فيحوز فسخ العقد حينئذ.

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲۲/۲۵–۲۲.

#### القاعدة الخامسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضرر لايزال بالضرر أو بمثله (١) .

إزالة الضرر

#### ثانيا : معنى هخه القاعجة ومجلولها .

إزالة الضرر واجبة عند وقوعه ، والأصل أن الضرر يجب إزالته ورفعه بدون ضرر لكن إن لم يمكن إزالته إلا بضرر فإن كان الضرر الناتج عن إزالة الضرر أقل منه جاز رفع الأشد بالأخف . لكن إن كان الضرر المتوقع مثل الضرر المراد إزالته فلا يجوز إزالته ؛ لأنه يكون تحصيل حاصل ، واشتغال بما لا فائدة فيه ، فأن لأيزال الضرر الواقع بضرر أشد منه أشد منعاً بطريق الأولى .

#### ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

لايجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعاً أن يأخذ مال محتاج مثله .

ومنها: لايجوز لمن أكره بالقتل على القتل أن يقتل شخصاً معصوم الـدم مثله ؛ لأن هذا إزالة ضرر بمثله وهو لايجوز .

ومنها: إذا ظهر بالمبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد امتنع الرد بخيار العيب لتضرر البائع بالعيب الحادث إلا أن يرضى – ولكن يعود المشتري على البائع بالنقصان.

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٠/١ ، أشباه السيوطي ص٨٦ ، أشباه ابن نحيم ص٨٧ ، شرح الخاتمة ص١٥ ، المجلة المادة (٢٥) ، المدخل الفقرة ٩٨٥ ، الوجيز مع الشرح والبيان ص٩٥٩ .

#### القاعدة السادسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضرر لايكون قديمًا 🗥 .

الضرر القديم

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

ما دام الضرر إذا وقع يجب إزالته ورفعه ؛ لأنه مفسدة ، فسواء كان الضرر حادثاً أم غير حادث فيجب إزالته ، وليس قِدَم الضرر حجة في رفعه ، بل متى وُجِد الضرر وثبت يجب إزالته ولا يحتج بِقِدَمه . والمراد بالقدم ما لا يُعرف مبتدأه .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا وحدت بالوعة في طريق المسلمين وثبت ضررها عليهم فيحب إزالتها ولا يحتج صاحبها بأنها قديمة قِدَم الدار أو الطريق ؛ لأنه متى ثبت الضرر وجبت الإزالة .

ومنها: إذا وحد ميزاب يصب ماء على الطريق العام ويؤذي المارين في على الطريق .

ومنها: إذا كان في دار بالوعة أو بيارة قديمة ، ويتسرب ماؤها إلى آبار الحيران فينجسها فيجب على صاحبها إزالة ضررها بإصلاحها أو إزالتها بالكلية لأنه لايجوز شرعاً تنجيس المياه الطاهرة .

<sup>(&#</sup>x27;) المجلة المادة ٧ ، شرح القواعد للزرقاني ٥٥ فما بعدها ، المدخل الفقرة ٧٥٧ ، الوحيز ص١٧٨ .

#### القاعدة السابعة

### أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الضرر مدفوع بقدر الإمكان (١).

وفي لفظ: " الضور يدفع بقدر الإمكان " (١٠) .

وفي لفظ: " الضور مدفوع في الشوع " (٢) .

دفع الضرر

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

االضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع ، كما يجب دفعه قبل وقوعه ؟ لأن إبقاء الضرر إبقاء للمفسدة والشرع اعتنى بإزالة المفاسد أشد من اعتنائه بفعل المصالح .

ومفاد القاعدة: أن دفع الضرر ورفعه إنما يكون بقدر الإمكان ، فإن أمكن إزالته كلياً وجب ، وإلا فبالقدر الممكن .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا غصب إنسان من آخر مثلياً واستهلكه وجب عليه رد مثله ، فإن لم يوجد المثل يجب عليه رد قيمته ، دفعاً للضرر عن المغصوب م .نه

ومنها: إذا حشي وني اليتيم على مال اليتيم من ظالم وأمكن دفع ظلمه

(۱) أشباه السيوطي ص٨٣ ، أشباه ابن لجميم ص٨٩ ، شرح الخاتمة ص٥٢ . المحلمة المادة ٣١ ، المدحمال فقرة ٨٨٧ ، شرح القواعد ص١٥٦ ، الوجيز ص٢٥٦ .

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۲۱۰/۲ ، ۲۱۸/۱۶ ، ۱۱۸/۱۹ ، ۱۰/۲۷ ، ۲۳/۲۸ ، والتحريس ۲۳/۲۸ ، د/۲۷ ، د/۲۷ عن القواعد والضوابط ص ۶۸۹ .

ببعض المال حاز الدفع وقاية لمال اليتيم .

ومنها: شرع حق الشفعة دفعاً لضرر متوقع عن الشريك أو الجار.

ومنها : الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية .

ومنها: يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظماً على حياته ، ولكن عليه ضمان ما أكل ؛ لأن الاضطرار لايبطل حق الغير .

ومنها: إذا طلب الشفيع الشفعة وأشهد عليها، ثم شغله أمر عن تقرير شفعته و لم يسقطها فكم يستمر حقه في الشفعة ؟ قالوا: قدِّر بشهر حتى لا يتضرر المشتري.

#### القاعدة الثامنة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضرر يزال (١) أو مزال (٢) .

إزالة الضرر

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

يجب إزالة الضرر بعد وقوعه ، كما يجب دفعه قبل وقوعه ، كمــا ســـق قريباً .

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار، كتناول السم وقطع العضو. ومنها: شرع الرد بالعيب دفعاً للضرر عن المشتري.

ومنها: إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعاً للضرر عن الجار.

ومنها: إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشـي أن يسـري المـرض إلى باقي جسمه ، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعاً له عن بــاقي الجسـم .

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي ص٨٣ ، أشباه ابن نجيم ص٨٥ ، المحلة المادة ص٢ ، شرح القواعد ص١٢٥ ، المدخل الفقرة ص٨٨٥ .

<sup>(</sup>۲) اشياه ابن السبكي ۱/۱ = ٤٥ ، قواعـد الحصـني ۳۳۳/۱ ، عـن انجمـوع العلائـي لوحـة د 1 ، المنثور ۳۲۱/۳ ، الوجيز ص ۲۵۸ .

#### القاعدة التاسعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضرر اليسير يحتمل في العقود (١).

الضرر اليسير

ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

المراد بالضرر اليسير: الذي لا يُحلُّ بمقصود العقد، ويتساهل فيه الناس.

فمفاد القاعدة : أن وجود مثل هذا الضرر لا يفسد العقد ، بل يصح العقد مع وجوده ويحتمل فيه .

ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا ابتاع نخلاً وعليها ثمر لم يُؤَبَّر -أي لم يلقح- أو أُبِّر و لم يبدُ صلاحه ، فإنه يجوز . وإن لم يجز إفراده بالعقد . لأنه جاء تبعاً لأصله وهو النخل .

<sup>(</sup>١) القواعد النورانية ص١٣٩.

#### القاعدة العاشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضرورات تبيح المحظورات (۱)، بشرط عدم نقصانها عنها (۱). الضرورات

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة - وهمي الضرورة - لكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن المحظور .

## ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وجد رب الدين مالاً للمدين الممتنع من أداء الدين فله أخذ مقدار دينه إذا ظفر بجنس حقه .

ومنها: جواز دفع الصائل من إنسان أو حيوان ، ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله ،إن لم يمكن الدفع بدونه .

ومنها: جواز أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لإزالة الغصة أو للإكراه.

ومنها: جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإيمان في حالة الإكراه.

ومنها: نظر الحاكم والشاهد إلى المرأة ولو بشهوة جاز لمكان الضرورة، ولكن يقصد بالنظر الشهادة، أو الحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة.

<sup>(</sup>۱) المبسوط ١٥٤/١، أشباه السيوطي ص٨٤، ابن نجيم ص٨٥، ايضاح المسائك القاعدة ص٩٧، الوحيز الفرائد ص٥٥، عن حظر الفتاوى الخانية ، شرح القواعد ص١٣١، المدخل الفقرة ٢٠٠، الوحيز مع الشرح والبيان ص٢٣٤، شرح الخاتمة ص٥٠ - ٥١.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/٥٤.

#### القاعدة المادية عشرة

### أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الضرورة إذا اندفعت لم يُبَح له ما وراءها 🗥 .

وفي لفظ: " الضرورة تقدر بقدرها " (١) .

وفي لفظ: " الضرورات تقدر بقدرها " (٢٠) .

وفي لفظ : " ما أبيح للضرورة يقــدر بقدرهـا " <sup>(۱)</sup> ، وتـأتـي في حـرف الميم إن شاء الله .

ومثلها: " ما جاء لعذر بطل بزواله " (°) ، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

الضرورة

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها .

إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الـذي تندفع بـه الضرورة فقط ، فإذا زالت الضـرورة واندفعـت عـاد الحكـم إلى مـا كـان عليـه قبلها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المغنى ۱۶۳/۳ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المبسوط ۱۲۲/۱.

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي ص٨٤ ، أشباه ابن نجيم ص٨٦ ، شرح القواعد ص١٣٣ ، المدخل الفقـرة ٢٠١ . المجلة المادة ٢٢ ، الوحيز مع الشرح والبيان ص٢٣٩ .

<sup>(</sup>ن) أشباه السيوطي ص٨٤ ، وأشباه ابن نجيم ص٨٦ .

<sup>(°)</sup> أشباه السيوطي ص٨٦ ، وأشباه ابن نجيم ص٨٦ ، انجلة المادة ٢٣ ، شرح سنبلي زادة لوحة

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إن المضطر لا يأكل من طعام غيره إلا بمقدار ما تندفع به ضرورته .

ومنها: إن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة للمعالجة .

ومنها: إذا أحدث رجل في بنائه شباكاً - أي نافذة - تطل على مقر نساء جاره لا يؤمر بهدم الحائظ أو سد شباكه كلياً ، بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره بصورة تمنع النظر .

#### القاعدة الثانية عشرة

## أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الضعيف لا يفسد القوي (٠).

وفي لفظ: " الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي " (١) .

وفي لفظ: " الضعيف لا يعارض القوي " (٣) .

وفي لفظ : " الضعيف لا ينوب عن القوي " ( أ ) .

وفي لفظ: " الضعيف لا يدفع القوي ولكن يندفع به " ( على الفظ : " الضعيف الله الفوي ولكن يندفع به " ( على الفط

وفي لفظ: " **لا يظهر الضعيف في مقابلة القوي** " (<sup>1)</sup> ، وتأتي في قواعد حرف لا - إن شاء الله .

الضعيف - القوى

### ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها .

الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية ليست كلها في رتبة واحدة ، ولكن بعضها أقوى من بعض ، إذ منها الحكم الذي هو ضعيف في أثره أمام حكم آخر أقوى منه في أثره .

فمفاد هذه القواعد: أن الحكم الضعيف في أثره لا عمل له بجانب ذي

<sup>(</sup>¹) المبسوط ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢٧٦/١ ، ٧٣/٩ .

<sup>(</sup>۳) نفس المصدر ۱۷۰/۲.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ١٢/٨٥.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ٣٢/٢ ، ١٢١/٦ .

الأثر الأقوى .

وأن الدليل الضعيف لا يعتد به أمام الدليل الأقوى ، فالضعيف لا يظهر أثره أمام القوي كما أنه لا ينوب عنه ، ولا يفسده ولا يعارضه .

### ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

الوتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله ، وسنة مؤكدة عن صاحبيه وباقي الأئمة رحمه الله تعالى ، فإذا نام عن الوتر أو نسيه ثم تذكره وهو في صلاة الفجر لا يفسد فرضه - عند الجميع - عدا أبي حنيفة رحمه الله - ؛ لأن حكم الوتر أضعف من حكم فرض الفجر .

وهنها: إذا صلى الظهر يوم الجمعة في بيته ثم صلى الجمعة مع الإمام فالجمعة فرض، ويصير الظهر تطوعاً له ؛ لأن الجمعة أقوى من الظهر وهي فرض الوقت.

ومنها: من اشترى الوديعة من مودعها لا يتم العقد إلا بقبض حديد ؟ لأن قبض الأمين قبض أمانة وهو غير مضمون ، وقبض المشتري قبض ضمان ، وقبض ولا ينوب قبض الأمانة عن قبض الضمان ؟ لأن قبض الأمانة ضعيف ، وقبض الضمان قوي .

ومنها: من سرق ثوباً وخاطه يسقط حق المسروق منه فيه - وإن كان له قيمة الثوب - ؛ لأن حق المسروق فيه مقصور على العين وقد تبدلت بالخياطة .

ومنها: رجل لـه إبـل سـائمة قـد اشـــرّاها للتجـارة ، فهـل عليـه زكـاة السائمة أو زكاة التجـارة . فيقومهـا ويخـرج

زكاتها من قيمتها ربع العشر كعروض التجارة . وأما عند الشافعي رحمه الله فإن كانت الإبل نصاباً فأكثر فعليه زكاة السائمة ، لأن زكاة السائمة أقوى من عدة وجوه والضعيف لا يعارض القوي .

وأما إن لم تبلغ الإبل نصاب السائمة فعليه زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً.

#### القاعدة الثالثة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

ضمان الاستهلاك ضمان فعل . الصبي والبالغ فيه سواء (١) . ضمان الاستهلاك

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

الضمان هنا: معناه الغرامة.

فمفاد القاعدة: أن الشي إذا استهلك فإن مستهلكه يضمنه - بمعنى أنه يغرم ثمنه أو قيمته أو بدله - ؛ لأن الاستهلاك فعل وفعل الاستهلاك والإتلاف مضمون على الفاعل المستهلك أو المتلف . سواء كان صبياً أم بالغاً . عاقلاً أم مجنوناً .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا استهلك رجل طعام غيره وجب عليه قيمته أو بدله ، وكذلك إذا كان المستهلك صبياً أو مجنوناً فعليه الضمان في ماله ، ويخاطب بذلك وليه .

ومنها: إذا استودع رجلٌ صبياً محجوراً عليه مالاً فاستهلكه الصبي ، فالصبي ضامن للمال المستهلك عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى ، وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمن لأن الرجل هو الذي سلطه على المال .

ومنها: إذا أودع شخص ما صبياً دابة فقتلها . ففي تضمين الصبي

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۱۹/۱۱.

خلاف ، لكن إذا أودع الرجل الصبي عبداً فقتل الصبي العبد فهو ضامن وعلى عاقلة الصبي القيمة في ثلاث سنين ؛ لأن عمد الصبي خطأ .

وكذلك لو قتل الصبي شخصاً فهو ضامن ، وعلى عاقلته الدية ، سواء قتله عمداً أم خطأ ؛ لأن عمد الصبي وخطؤه سواء .

## القاعدة الرابعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضمان بالتغرير - أو الغرور - مختص بالمعاوضات التي تقتضي سلامة العوض (¹) .

الضمان بالتغرير

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

التغرير في اللغة : مِن غرَّر يغرر تغريراً – مثل كرَّم يُكَـرِّم تكريمـاً ، وهـو حمل النفس أو الغير على الغرور وهو الخطر ، والخداع (٢) .

والتغرير في الاصطلاح: وقوع الغرر من الغارِّ. والغرر: ما يكون بحهول العاقبة. والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب (٣).

فمفاد القاعدة: أن ثبوت الضمان والتغريم المسبب عن الحداع إنما يكون للمعاملات التي فيه عوض أو بدل كالبيع والنكاح والإحارة وأمنالها . وأما غيرها فلا ضمان فيها . لأن التغرير إنما جُعل سبباً للضمان دفعاً للضرر بقدر الإمكان لا مطلقاً ؛ ولأن التغرير بغير عقد ليس بسبب للضمان .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال الأب لأهل السوق هذا ابني وقد أذنت له في التجارة ، فبايعود ، ولحقته ديون ، ثم ظهر أن الأب قد حجر عليه فإن أهـل السـوق يعـودون علـي

<sup>(</sup>١) شرح الخاتمة ص٥٢ ، ترتيب اللآلي لوحة ٦٣ أ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مختار الصحاح مادة غرر .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكليات ص٢٧٢ .

الأب بديونهم لأنه غرَّهم بالإذن ، و لم يعلمهم بالحجر .

ومنها: إذا قال الطحان لصاحب الحنطة: اجعلها في هذا المكان. فجعلها فيه. فإذا هو مكان فيه قذارة - والطحان عالم به - فهو ضامن ؟ لأنه صار غاراً.

ومنها: إذا باعه سلعة - كسيارة أو دار أو جهاز - على أنه ملكه . ثم ظهر أنه ليس ملكاً له . فهو ضامن غار .

### رابعا : ما استثنى من هذه القاعدة :

إذا قال: سافر في هذا الطريق فإنه آمن . فسلكه فأخذ اللصوص متاعه ، فهو غير ضامن .

ومنها: إذا قال: كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم ، فأكل مات ، فهو غير ضامن أيضاً ؛ لأن الأجنبي لا يُعْبأ بقوله لعدم الاعتماد على قوله فلا يتحقق التغرير ، إلا أنه يستحق العقوبة عند الله تعالى ، لكن إذا ثبت أنه هو الذي وضع السم في الطعام فهو ضامن .

ومنها: إذا وهبه هبة فظهر أنها مستحقة ، فأخذها صاحبها أو تلفت في يد الموهوب له، فإن الموهوب له يضمن قيمتها لصاحبها، ولا يرجع على واهبه؛ لأن الهبة عقد تبرع.

ولكن إذا ضمن الغار السلامة للمغرور فهو ضامن ، كما لـو قـال: إن سافرت اليوم وأصابك ضرر فأنا ضامن ، فإن أصابه ضرر رجع على من غره .

ولعل هذه المسائل التي اعتبرت مستثناة غير مستثناة لأنها لم يتحقق فيها الشرط ؛ لأنها في غير المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض .

#### القاعدة الخامسة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة ٧٠٠ .

ضمان الغرور - ضمان الكفالة

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الغرور: الخداع من غره يغره: أي حدعه ، والغرور: ما اغْـتُرَّ بـه مـن متاع الدنيا (۲).

والمراد بالقاعدة الأول ، وهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة السابقة .

فمفادها: أن من غرَّ غيره وخدعه في أمر حتى ارتكبه ، فالغار ضامن وغارم ، كما يغرم الكفيل لما كفل به ، والمغرور من اغتُرَّ وخُدِع .

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا زوج رجل آخر بامرأة على أنها حرة ، ثم ظهرت أنها أمة - أي رقيقة - فعلى الغار ما غرم الزوج . وإن ولدت منه فعلى الغار قيمة الولد وتخليصه من الرق ؛ لأن ابن الأمة من غير السيد رقيق .

ومنها: إذا غرَّ عبدٌ رجلاً في سلعة تبين أنها فاسدة - وغاب البائع - فعلى العبد ضمان الغرور ، ولكن يطالب بعد عتقه ، كما لـو كفـل عبـد آخـر عال فهو يطالب به بعد العتق ، لأنه حين العبودية لا يملك .

<sup>(</sup>١) المبسوط د/١٥٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مختار الصحاح ، مادة غرر .

#### القاعدة السادسة عشرة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم (١) .

وأخرى: "ضمان الغصب لا يجب إلا بصنع في المغصوب يفوت يد المالك " (٢) .

وأخرى: " ضمان الغصب لا يوجب الملك في المغصوب " (") ، عند الشافعي رحمه الله .

ضمان الغضب

### ثانيا : معنى هذه القواعد ومحلولها .

هذه قواعد ثلاث تتعلق ببعض أحكام الغصب.

الغصب في اللغة : أحذ الشيء ظلماً وقهراً .

وفي الشرع: هو أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيـل يده، إن كان في يده (<sup>4)</sup>.

فمفاد هذه القواعد: أولاً: إن المغصوب الذي يُضمن على الغاصب إذا كان - مالاً - له قيمته ، وكان مملوكاً لغير الغاصب ، فما ليس بمال متقوم أو كان شيئاً تافهاً لا قيمه له فلا يضمن غاصبه ، وكذلك إذا كان غير مملوك -

<sup>(</sup>۱) المبسوط ١٨٦/٢٦ .

<sup>(</sup>۲) شرح السير ص٢١٩.

<sup>(</sup>T) المبسوط ١٤/٠٥.

<sup>(</sup>١) أنيس الفقهاء ص ٢٦٩٠

- وهو متقوم - فهو مباح غير مغصوب .

ثانيا : إنَّ المغصوب الذي يضمن الغاصب قيمته أو بدله إذا استهلكه الغاصب أو صنع فيه شيئاً يفوت يد المالك عن المغصوب .

وثالثاً: إن دفع قيمة المغصوب أو بدله لا يجعل المغصوب ملكاً للغاصب بل يجب عليه رده إلى صاحبه واسترداد ما دفعه ، وهذا عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى .

والأصل في ذلك أن المغصوب يجب رده على صاحبه المغصوب منه ، ولا يجب ضمانه إلا إذا استهلك أو هلك في يد الغاصب ، فإذا ادعى الغاصب الهلاك أو الاستهلاك ووجب عليه الضمان فدفعه ثم ظهر المغصوب سليماً فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى إن المغصوب يصبح ملكاً للغاصب ؛ لأنه قد دفعه ضمانه ، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى ، لا يملكه بل يجب رده لصاحبه واسترداد ما دفعه .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا غُصِبَ لمسلم ميتة أو خمر أو خنزير ، فلا يضمن الغاصب - سواء كان مسلماً أم غير مسلم ؛ لأن هذه الأشياء ليست بمال للمسلم .

ومنها: من غصب مال حربي فهو غير ضامن أيضاً ؛ لأن مال الحربي ليس بمحرم .

ومنها: إذا غصب حنطة فطحنها وخبزها وأكلها، فعليه رد مثلها أو قيمتها إذا فقدت من الأسواق، لأنه فوت يد المالك.

ومنها : إذا غصب ثوباً ، فأبلاه ، فعليه قيمته .

ومنها: إذا غصب دابة فشردت - أو سيارة فسرقت - ثم أدّى قيمتها لصاحبها ثم وجدت الدابة أو السيارة فعند الحنفية ومالك لا يرجع صاحب الدابة والسيارة على الغاصب ؛ لأن الغاصب قد ملك الدابة أو السيارة بما أداه من القيمة ، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فيرد القيمة المأخوذة على الغاصب ويسترد دابته أو سيارته ؛ لأن ضمان الغاصب لا يوجب الملك في المغصوب عندهما .

ومنها: إذا غصب سلعة فأفسدها إفساداً يذهب جُلَّ منافعها أو جمالها فالغاصب ضامن لقيمتها يوم غصبها ، فإذا ضمنها كانت له دون ربِّها - أي صاحبها - بما أدِّى(١) .

<sup>(1)</sup> الكافي لابن عبد البر ص١٤٢.

#### القاعدة السابعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل ، وضمان الحل لا (١) .

وفي لفظ: "ضمان العقد ".

ضمان الفعل – ضمان الخل

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بضمان الفعل: الغرامة والعقوبة المترتبة على الفعل الممنوع.

وضمان المحل : الغرامة المترتبة على فعل في محل ممنوع .

فمفاد القاعدة : أن الغرامة والعقوبة المترتبة على الفعل الممنوع تتعدد بتعدد الفاعلين ، والغرامة والعقوبة المترتبة على فعل في محل ممنوع لا تتعدد ، إذ يكفي فيها عقوبة واحدة وإن تعدد الفاعلون . وفيها خلاف .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا اشترك مُحْرِمان أو أكثر في قتل صيد تعدد الجزاء ، فيجب على كل واحد من المُحْرِمين جزاء كامل ، وإن كان الصيد المقتول واحداً . وعند الشافعي ورواية عند أحمد رحمهما الله لا يلزم إلا جزاء واحد على الجميع ، والرواية الأخرى عند أحمد يتعدد الجزاء (٢) .

ومنها: إذا اشترك حلالان في قتل صيد في الحرم ، فعليهما جزاء واحد فقط . عند الحميع .

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم ص١٧٤ ، الفوائد الزينية ص١٣١ ، الفائدة ١٤٢ ، وينظر المبسوط ٨١/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المقنع مع حاشيته ٢/٠١١ ، ٤٣٥ ، وروضة الطالبين ٢/٤٣٥ .

ومنها: إذا جامع وهو محرم مراراً فعليه لكل مرة دم . ولكن إن كان ذلك في مجلس واحد فيكفيه دم واحد .

وعند مالك رحمه الله كما عند الحنفية إذ يوجب على الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد جزاءً كاملاً على كل واحد منهم .

وعنده أن ما صيد في الحرم وإن كان الصائد حلالا فإن اشترك اثنان في قتل صيد في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل (۱). فعنده يتعدد الضمان على كل حال.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكافي ص٣٩٣.

#### القاعدة الثامنة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

ضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره (١) .

ضمان القيمة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الأصل في التفويت رد العين نفسها ، فمن اغتصب عيناً أو استعار دابة فعليه رد المغصوب والعارية ، ولكن إذا تعذر واستحال رد العين المغصوبة أو المعارة لتلفها أو استهلاكها أو هلاكها ، فعلى المتلف المستهلك ضمان قيمتها يوم اغتصبها أو استعارها - أو يوم تلفها أو استهلاكها على الخلاف في ذلك .

فمفاد القاعدة: أن دفع القيمة في هذه الحال بدل وخلف وعـوض عـن رد العين لتعذره ؛ وذلك حفظً لحقوق العباد من الضياع .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

استعار سيارة أو فرساً ليركبها فهلكت ، فعليه قيمتها لصاحبها المعير بدلاً عنها .

ومنها: إذا غصب طعاماً فعليه رده أو مثله ، فإن تعذر رد العين أو المثل، فعليه قيمة ما اغتصب .

ومنها: إذا تصرَّف الأمين بالوديعة واستهلكها فعليه ضمانها بأن يـؤدي قيمتها للمودع عند تعذر رد عينها.

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص١٣٨٢ .

#### القاعدة التاسعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

ضمان القيمة مع ضمان الثمن لا يجتمعان (١) .

ضمان القيمة - ضمان الثمن

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

ضمان القيمة: هو غرم أو التزام قيمة الشيء بالغة ما بلغت بحسب تقويم المقومين وهو ضمان الغصب، وضمان البيع الفاسد وأشباههما.

ضمان الشمن : هو ضمان ثمن المبيع المتفق عليه بين البائع والمشتري قـل عن القيمة الحقيقية للسلعة أو زاد عنها .

فمفاد القاعدة: أنه إذا وجب على إنسان ضمان قيمة شيء - من غصب أو بيع فاسد - فلا يجب عليه معه ضمان الثمن ؛ لأنه إذا وجب أحد النوعين ارتفع الآخر.

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

ابتاع سيارة بيعاً فاسداً وتسلمها فتلفت في يده فعليه قيمتها لا الثمن الذي اتفقا عليه ؟ لأن المبيع في البيع الفاسد مضمون بالقيمة لا بالثمن .

ومنها: غصب بقرة فماتت عنده فعليه قيمتها يوم غصبها أو يوم موتها - على الخلاف في ذلك - .

ومنها : استام سلعة و م يتفقا على الثمن ثم أخذها ليجربها فتلفت فعليه

<sup>(</sup>۱) المبسوط ٢٥/١٨٠.

قيمتها .

ومنها: ضمان نصف قيمة العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه - وكان موسراً - فيقوم عليه نصيب شريكه ، كما في الحديث (١).

ومنها: إذا اشترى سيارة وقبل دفع الثمن قبضها بغير إذن البائع فهلكت فعليه ثمنها ، لا قيمتها ؛ لأنها صارت مضمونة عليه بالثمن المتفق عليه بهذا القبض ، وأما إذا اشتراها وقبل نقد الثمن وكل رجلاً بقبضها فقبضها الوكيل بغير إذن البائع فهلكت في يده فعليه قيمتها ، ويرجع الوكيل على الأصيل بما دفع إلا إذا كان الهلاك بتعدٍ من الوكيل وتقصير .

<sup>(</sup>١) الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما : " من أعتق عبداً بينه وبين آخر قوِّم عليه في ماله قيمة عدل ، لا وكس ولا شطط ، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسراً " متفق عليه .

#### القاعدة العشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

ضمان القيمة وضمان المنفعة يجتمعان 🗥 .

ضمان المنفعة

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

سبق بيان معنى ضمان القيمة ، وأما ضمان المنفعة فيتعلق بالتزام غرم المنافع إذا فاتت في يده .

فمفاد القاعدة : أن ضمان القيمة وضمان المنفعة قد يجتمعان على الشخص الواحد لاختلاف جهتيهما ، بخلاف ضمان القيمة وضمان الثمن لاتحاد الجهة الموجبة .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا غصب داراً معدة للإيجار أو أرضاً مدة من الزمن ثم تلفت الدار أو الأرض فعلى المغتصب ضمان منفعة الدار أو الأرض طيلة مدة الاغتصاب كما عليه قيمتها صالحة .

ومنها: إذا غصب ثوباً فلبسه حتى أبلاه وأتلفه فإنه يضمن القيمة والمنفعة جميعاً.

<sup>(</sup>١) المغني ٤/٤ ، وينظر المقنع ٢/٠٠٠ .

#### القاعدة الحادية والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامن (') ، وضمان الدَّين لايوجب ذلك .

حكم ضمان القيمة وضمان الدين

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القياعدة ذات شقين: إذ تتضمن حكمين شرعين: أحدهما: يختص بضمان القيمة - السابق بيانه - فتفيد القاعدة أن من ضمن وغرم قيمة شيء فقد ملكه. وثانيهما: يتعلق بضمان الدين - وهو الكفالة بمعناها الخاص، فتفيد القاعدة: أن من ضمن وكفل عن غيره ديناً فضمانه هذا وكفالته لا يوجبان له الملك في المضمون ؟ لأن المضمون بالدين ملك المكفول لا الكفيل الضامن.

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا غصب عيناً فتبدلت عنده بحيث يتعذر ردها على صاحبها فعليه قيمتها يوم غصبها ويملكها .

وهذا عند الحنفية والمالكية ('') ، وأما عند الشافعية فلا يملكها ('') ، وكذلك عند الحنابلة ('') .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۱۲/۲۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> وينظر الكافي ٨٤٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المنثور ۲/۵۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>١)</sup> المقنع ٢/٩٤٢ .

ومنها: إذا غصب ثوباً فخاطه ، بعد قطعه له لم يكن لصاحب الشوب إلا قيمة الثوب يوم غصبه الغاصب ، وبذلك يملك الغاصب الثوب (').

ومنها: إذا كفل عن شخص بثمن مبيع في الذمة ثم أدَّى ما ضمن فلا يملك المبيع ؛ لأن المبيع ملك المشتري المكفول.

<sup>(</sup>۱) الكافي ص٤٦ بتصرف.

#### القاعدة الثانية والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضمان الأصلي للبيع – وغيره – ضمان القيمة 🗥 .

الضمان الأصلي

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها .

هذه القاعدة تتعلق ببيان أصل الضمان وما حمل عليه وما يدخله الضمان.

فمفادها: أن الأصل في الضمان هو ضمان القيمة - في البيع وغيره، وفي كل عقد ضمان يخصه - وإنما يكثر ذكر الضمان في البيوع لكونه فيها أظهر وأكثر استعمالاً.

ففي النكاح ضمان وهو مهر المشل ، وفي الإجارة ضمان وهو ضمان أجرة المثل ، وهكذا .

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا استام شيئاً وقبضه قبل تمام العقد ثم استهلكه أو هلك في يـده فعليـه قيمته .

وكذلك كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه فهو ضامن لقيمته بالغة ما بلغت .

ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح وذكر ما لا يصلح مهراً

<sup>(</sup>۱) الميسوط ۱٦/۱۳ .

- كخمر أو خنزير – فعليه مهر المثل.

ومنها: إذا استأجر داراً أو أرضاً بما لا يصلح إجارة فالإجارة فاسدة وعليه أجر المثل إذا انتفع بالمؤجَّر.

#### القاعدة الثالثة والعشرون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الضمان بالشك لا يجب (١).

وفي لفظ: "مع اشتباه السبب لا يجب الضمان " (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله .

وفي لفظ: " الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط فـ الا يجب في موضع الشك " (").

الضمان بالشك

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

إذا وقع الشك في حصول الإتلاف أو الاستهلاك أو وقع الشك في المتلف أو المستهلك فلايجب الضمان ولا الغرامة على من شك في إتلافه ؛ لأن الضمان يستلزم يقين الفعل من الفاعل والشك ينافيه ، سواء كان شكاً في الفاعل أو شكاً في سبب الهلاك .

وذلك في حقوق العباد حيث إن الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط بخلاف الواجب لحق الله سبحانه وتعالى .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا ادعى الأمين أن الوديعة سرقت أو تلفت بآفة سماوية بغير تعدٍ أو

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲۰ / ۷۷ ، ۲۰ ، ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢٦/ ٩٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> أصول الكريحي ص١٦٦ استنباطًا ، والتحرير ٢٩٢/٣ ، عن القواعد والضوابط ص٤٨٩ .

تقصير منه ، وادعى صاحبها مسؤولية الأمين في إتلافها ، فإن القول قول الأمين مع يمينه ، ولا ضمان عليه ، إلا إذا أقام صاحبها البينة على أن الأمين قصَّر في حفظها أو تعدى .

ومنها: إذا صدمت سيارة شخصاً فأصيب بجروح ثم عولج وشفي ، ثم مات بعد ما ظهر شفاؤه ، فهل بجب على سائق السيارة الضمان ؟ بحسب هـذه القواعد لايجب ؛ لأنه وقع الشك في سبب موته هل هو الصدمة أو سبب آخر .

ومنها: إذا ضرب محرم بطن ظبية فطرحت جنيناً ميتاً ثم ماتت فعليه جزاؤهما جميعاً ، أخذاً بالاحتياط ؛ لأن هذا من حق الله تعالى ؛ لأن الضرب سبب صالح لموتهما وقد ظهر الموت عقيبه .

ولكن من ضرب بطن امرأة حامل فألقت جنيناً ميتاً وماتت فيجب هنا دية الأم ، كما يجب في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة بالحديث ، وإلا فالقياس إما أن لا يجب فيه شيء ؛ لأنه لم تعرف حياته ، وفعل القتل لا يتحقق إلا في محل هو حي ، والضمان بالشك لا يجب ، وإما أن يجب فيه كمال الدية؛ لأن الضارب منع حدوث منفعة الحياة فيه ، فيجعل كالحي في إيجاب الضمان بإتلافه . ولكن ترك القياس بالسنة ، وهو حديث حمل بن مالك (۱) .

وهذا إذا ألقته قبل موتها ، وأما إذا ماتت الأم أولاً ثم انفصل الجنين بعد موتها فلا ضمان فيه عند الحنفية ؛ لأنه مع اشتباه السبب لا يوجب الضمان، وذلك لاحتمال أن الجنين لم يمت بالضربة وإنما مات لانحباس نفسه

<sup>(</sup>١) الحديث عن ابن عباس رواه أبو داود والنسائي ، وفي الباب عن أبي هريرة والمغيرة بـن شـعبة متفـق عليهما ، ينظر : منتقى الأحبار ٦٩٧/٢ ، الأحاديث من ٩٣٨٧ – ٣٩٩١ .

بهلاك أمه .

وعند غير الحنفية يجب دية المرأة ودية الجنين على أي وجه سواء انفصل قبل موتها أم بعد موتها لأن موته يحال على الضربة على كل حال .

#### القاعدة الرابعة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعاً (١) .

ضمان العقد الفاسد

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

العقد الفاسد: هو العقد الذي فقد أحد شروط صحته ، كما لو جعل الثمن أو المهر خمراً أو خنزيراً ، وهذا عند الحنفية حيث يفرقون بين الباطل والفاسد ، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ووصفه ، والفاسد ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه .

فمفاد القاعدة : أن الضمان والالتزام بالعقد الفاسد إنما يتقدر شرعاً بالمثل – إن كان له مثل – وإلا فبالقيمة ، ولا يتقدر بالمسمى .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا تزوج امرأة وجعل مهرها خمراً أو خنزيراً ، حاز العقد وفسد المهر المسمى - ؛ لأن الخمر والحنزير ليست مالاً عند المسلمين - ووجب مهر المثل . ومنها : إذا جعل ثمن السلعة ميتة بطل العقد، لأن الميتة ليست مالاً عند الجميع. ومنها : إذا جعل أجرة دار خمراً أو آلة لهو ، فيجب أجر المثل.

وهنها: إذا استسخر حُراً واستعمله عنده يضمن أجر مثله ، عند الشافعي رحمه الله ، لأن المنافع عنده متقومة كالأعيان تتضمن بالإتلاف (٢) .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۷۹/۱۱ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المنثور ۱۹۸/۳ .

# القاعدة الخامسة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بأخذ وإما بشرط، فإذا عدما لم تجب (١).

الضمانات في الذمة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الالتزام بالغرامات لا يجب في ذمة الشخص إلا بأحد سببين:

الأول: أن يأخذ المضمون ، إما بالأخذ الشرعي - أي بالتعاقد - كالرهن ، وإما بالأخذ غير الشرعي ، كالغصب والإتلاف .

والسبب الثاني: أن يكون الضمان مشروطاً على الضامن كالكفالة والحوالة والشراء واشباههما.

وما لم يوجد أحد هذين السببين فلا يجب الضمان .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

اشترى سلعة بثمن لأجل ، فإن الثمن مضمون في ذمة المشتري ، ولا حق للبائع في المطالبة به إلا عند حلول الأجل .

ومنها: إذا استهلك طعام غيره فعليه ضمان مثله ، إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً أو تعذر المثل.

ومنها: التقط لقطة و لم يشهد على التقاطها وتلفت ، فعليه ضمانها إذا جاء صاحبها .

<sup>(</sup>١) أصول الكرخي ، الأصل ١٦ ص١٦٥ ، وينظر أشباه السيوطي ص٣٦٢ .

#### القاعدة السادسة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

ضمُّ المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل (١) .

وفي لفظ: " المجهول إذا ضُمَّ إلى معلوم يصير الكل مجهولاً " `` . وتأتى في حرف الميم إن شاء الله .

ضم المجهول للمعلوم

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

وجود المجهول في العقد يبطله ولـو كـان مـا عـداه معلوماً ؛ لأن وجـود المجهول يوجب وجود النزاع والمخاصمة في العقد .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

باع ما في هذا الكيس بثمن معلوم ، فالبيع باطل لجهالة المبيع .

ومنها : إذا كان المبيع معلوماً والثمن مجهولاً بطل البيع .

ومنها: باع بثمن آجل أجلاً مجهولاً فسد البيع لجهالة الأجل.

ومنها: إذا أجره بيتاً أو دكاناً ، أو أرضاً بأجرة معلومة وسلعة بحهولة فسدت الإجارة لجهالة السلعة .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المبسوط ۷/۱۳ ، د۱/۹۰۱ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ۱۹/۱۳ ، ۳۳/۱۶ .

#### القاعدة السابعة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

ضمني كل إقرار معتبر مثل صريحه (') أو صحيحه .

ضمني الإقرار

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الإقرار حجة على المقر فيلزم بما أقر به . والإقرار يكون صريحاً فيعمل بموجبه ، وقد يكون الإقرار ضمنياً أو ضمن كلام آخر يفيد معنى مقصوداً غير الإقرار ، ولكن يدخل الإقرار ضمن هذا الكلام ، ولعل هذا يدخل في مصطلح الأصوليين المسمى بدلالة الإشارة .

فمفاد القاعدة : أن الإقرار الضمني يعتبر ويعتــد بـه كـالإقرار الصحيــح والصريح .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال الزوج: عقدنا عقد النكاح بشهادة فاسقين: فأنكرت المرأة .

فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر ، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت ؛ لأن قوله : عقدنا بفاسقين ، يتضمن إقراره بفساد النكاح ، والنكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين الزوجين .

ومنها: مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح ولم يدخل بهما بعد ، فقال للمسلمة : ارتددت ، وللكتابية أسلمت ، فأنكرتا ، بطل نكاحهما ،فكأنه زعم أن الكتابية ارتدت بإنكارها ، والمسلمة بطل نكاحها بدعواه ردتها .

<sup>(1)</sup> الأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٣٤/١ - ٣٣٧ .



ثالثا : قواعد حرف الطاء

عدد قواعد حرف الطاء (١٤) أربع عشرة قاعدة .



### القاعدة الأولى والثانية والثالثة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الطارئ بعد العقد – قبل حصول المقصود به – كالمقارن للعقد ( ) . أو كالمقترن بالسبب ( ) ( ) .

وفي لفظ: " الفساد الطارئ بعد العقد – قبل حصول المقصود به – كالمقرن بالعقد " (°) ، وتأتى في حرف الفاء إن شاء الله .

وفي لفظ - مقابل - : " ما يعرض بعد حصول المقصود لا يجعل كالمقترن بالسبب " (١) ، وتأتى في حرف الميم إن شاء الله .

الطارئ بعد العقد

### ثانيا : معنى هذه القواعد ومحلولها .

المراد بالطارئ: الوصف الطارئ ، مِن طَرَأ: بمعنى نزل فجأة وحصل. وصيغ هذه القواعد منها ما صيغ بالصيغة الخبرية ، فدل على الاتفاق على أن الطارئ ينزل منزلة المقارن فيفسد العقد ، إن كان وصفاً مفسداً .

ومنها ما ورد بصيغة الإنشاء ، فدل على الاختلاف في مضمونها ، وهي

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۵۱/۲۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> نفس المصدر ۳٤/۲۲ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ١٥٨/٣٠ ، والتحرير ١٤٨/٤ ، عن القواعد والضوابط ص٤٨٩ .

<sup>(</sup>٤) المنثور ٣٤٧/٢ ، قواعد الحصني ١٩٥/٢ ، إعداد المهج شرح المنهج ص٣٨ .

<sup>(°)</sup> المبسوط ۲۲/۸۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> نفس المصدر .

القاعدة الثانية.

وأيضاً ينقسم مدلول هذه القواعد إلى قسمين : الأول : وجود الطارئ قبل حصول المقصود بالعقد - فهذا حكمه حكم المقترن بأصل العقد ، فيفسده إن كان مفسداً .

والثناني : وهنو لفظ القناعدة الأخيرة : وجنود الطنارئ بعد حصنول المقصود بالعقد ، فهذا لا يجعل كالمقترن ولا أثر له في العقد .

فمفاد هـذه القواعد: أن ما ينزل بالعقد بعد عقده وقبل حصول المقصود به يفسد العقد وكأنه مقرّن بأصله ، وأما إذا نزل بعد حصول المقصود بالعقد فلا أثر له فيه .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

إذا عقد على صغيره ثم أرضعتها زوجة كبيرة له بطل زواجه من الصغيرة ، لأنها صارت بنت زوجته من الرضاع وبنته هو من الرضاع ، وعلى زوجته الكبيرة ضمان مهر الصغيرة ، لإفسادها عقد نكاحها بإرضاعها .

ومنها: إذا اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض يفسد العقد ويبطل ؛ لأن الخمر ليست مالاً في حق المسلم .

ومنها: إذا تزوج أمة ثم ملكها أو ملك بعضها انفسخ النكاح لطروء الملك عليها.

# ومن أمثلة الطارئ المفسد في الدوام:

إذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة ، أو وطئ هـو أمهـا أو ابنتهـا بشبهة انفسخ النكاح .

## ومن أمثلة ما بعد حصول المقصود:

الإحرام يمنع صح النكاح ابتداءً ولكن لو طرأ الإحرام على النكاح لم يقطعه بالإجماع .

ومنها: إذا طرأت عدة شبهة على منكوحة لم يبطل نكاحها ، كما لو اغتصبت أو أكرهت على الزنا لم يبطل نكاحها من زوجها ، ولكن عليها عدة من الوطء الفاسد .

ومنها: الإسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه (١).

<sup>(</sup>١) قواعد الحصني ١٩٧/٢ فما بعدها .

#### القاعدة الرابعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الطاعة إذا صارت سبباً للمعصية ترتفع الطاعة (١).

الطاعة سبب المعصية

ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

إذا ترتبت على إرادة فعل الطاعة معصية كبيرة رتفعت الطاعة - أي لا يجب على المكلف فعلها ؛ لأنها تصبح وسيلة للمعصية ، فالامتناع عن فعل الطاعة في هذه الحالة حتى لا يكون فعلها سبباً في وجود المعصية ووقوعها .

فإذا أصبحت الطاعة سبباً ووسيلة للمعصية أخذت حكمها ؛ لأن للوسائل أحكام المقاصد .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا كان لا يصل إلى الحسج إلا بدفع رشوة - كما يحدث ويحدث في بعض البلاد والأزمنة - فلا يجب الحج على من أراده ، إذ ترتفع الطاعة لوجود المعصية وهي الرشوة.

ومنها: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وهمي طاعة -يترتب عليها معصية أشد فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

<sup>(</sup>۱) الفرائد ص۱۷ عن حج الفتاري الخانية ۲۸۳/۱ .

#### القاعدة الخامسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الطاعة بحسب - أو على حسب - الطاقة (١).

الطاعة حسب الطاقة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف التاء - وهي : التكليف بحسب الوسع - ودليل هذه القاعدة قوله ﷺ : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه .

وفي رواية : " ما أمرتكم به " .

فمفاد القاعدة: أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه علينا إنما تكون بحسب الوسع والطاعة ﴿ لاَ يُكَلّفُ ٱللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (١) . وإذا عجز الإنسان عن الواجب سقط ، ولذلك قالوا: " لا واجب مع عجز " (١) .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أراد الصلاة فلم يستطع القيام فيها - وهي فريضة - فليصل قاعداً أو مضطجعاً أو على جنب أو يومئ إيماءً .

ومنها: من لم يستطع الحج لعدم قدرته على الزاد أو الراحلة أو أمن الطريق فلا يجب عليه .

<sup>·</sup> ۲۱۲ ، ٧٤/١ المبسوط ١/٤٧ ، ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٨٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> إعلام الموقعين ٢/١٤ .

ومنها: من لم يستطع الصوم لهرم أو مرض فليفطر وليفد - أي يطعم عن كل يوم مسكيناً -.

ومنها: من لم يستطع استعمال الماء لمرض أو شدة برد يتيمم .

#### القاعدة السادسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الطاعات التي لا يجوز أداؤها من الكافر لا يجوز الاستنجار عليها (٠٠. عند الحنفية .

الطاعات

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

الحج والأذان وأمثالها طاعات لا يجوز للكافر أن يؤديها ولا تقبل منه ، ولذلك لا يجوز الاستئجار عليها ؛ لأن المباشر لعمل الطاعة عمله لله تعالى ، فلا يصير مسلَّماً إلى المستأجر فلا يجب الأجرة عليه .

وعند أحمد رحمه الله تعالى: " لا تصح الإحارة على عمل يختص أن يكون فاعلمه من أهل القربة - أي مسلماً - كالحج والأذان وتعليم القرآن والإقامة والإمامة والقضاء ، وتعليم الفقه والحديث ، فلا يصح الإحارة عليها ، فهو كأبى حنيفة رحمه الله في ذلك .

وعنه رواية: أنه يجوز أخذ الأجرة على التعليم، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال؛ لأنه ليس بعوض بل القصد به الإعانة على الطاعة (٢٠).

وعند مالك رحمه الله : الإجارة على الحج جائزة عن الميت إذا أوصى بها – أي حجة الفرض فقط .

وعنده لا يجوز الحج عن الغير إلا في حج الفرض عن الميت إذ لم يحج

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٥٨/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الروض المربع مع حاشية ابن قاسم د/٣٢٠ – ٣٢١ .

عن نفسه أو العمرة فقط (١).

وأما عند الشافعي رحمه الله : فيجوز ؛ لأن عنده : " أن كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه النيابة " ('') .

ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا استأجر رجلاً ليحج عنه لم تجـز الإجـارة ويكـون حجـة عمَّـن أمـره بالحج ولكن له نفقة مثله في ماله - وليست أجـرة - ولكـن نفقـة ؛ لأنـه فـرَّغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر فيستحق الكفاية في ماله كالقاضي كفايته في بيـت المال .

ومنها: إذا استأجر رجلاً ليؤذن فلا تجوز الإجارة ، للحديث: " إذا اتخذت مؤذناً فلا يأخذ على الأذان أجراً " (") .

<sup>(</sup>۱) الكافي ص٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٢٩٢/٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ، رواه الخمسة .

#### القاعدة السابعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

طالب التولية لا يُولِّي (١) .

طالب التولية

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

طالب التولية: من طلب أن يكون والياً - المراد الولاية الدنيوية - إما لبلدة أو قضاء أو وقف أو غير ذلك من الولايات والوظائف العامة الدنيوية ؛ لأن أصل التولية شرع تكليفاً لإقامة فرائض الله في الأرض ، أو للإشراف على أعمال وأموال ، فهي وظائف - وإن كانت على أعمال دنيوية - لكن أمر بها الشرع لخدمة من هم تحت ولايته ، فمن طلب ولاية فهو يرى نفسه أكفأ من غيره ، وقد يكون له في ذلك غرض دنيوي ، وليس مقصوده إقامة شرع الله، أو أداء حقوق العباد .

والأصل في ذلك حديث رسول الله ﷺ: عن أبي موسى رضي الله عنه قال : " دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من بني عمي ، فقال أحدهما : يا رسول الله أمِّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل ، وقال الآخر مثل ذلك ، فقال عليه السلام : إنا والله لا نُولّي هذا العمل أحداً سأله أو أحداً حرص عليه " () . وفيه عن عبد الرحمن بن سمرة عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>١) الفرائد ص٣٥ ، إن الإسعاف ص٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه . ينظر : منتقى الأخبار الأحاديث من رقم ٤٩٣٩ – ٤٩٤٣ .

ولكن الوظائف الدينية يجوز أن يطلبها من هو كف علما كما تبت أنَّ عثمان بن أبي العاص التقفي رضي الله عنه طلب من رسول الله الله الله عله إمام قومه – ولعلمه كان أكثرهم حملاً لكتاب الله – فأحابه الرسول الله إلى ذلك (۱).

ولكن في عصرنا الحاضر أصبحت تولية الوظائف والأعمالا يتقدم إليها طلابها بمؤهلاتهم ، وقد يكون تعيينهم باختيار جمهور الناس بعد ترشيح أنفسهم كما يحدث بالنسبة لرؤساء بعض الدول وأعضاء المحالس النيابية ، فمن وجد كفؤاً أو أن مؤهلاتهم تؤهلهم للمناصب المطلوبة عُيِّنوا فيها . وقد يعيَّن من لا يكون كفؤاً .

## تَالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

رحل طلب التولية على الوقف ، لا يعطى ولا يجاب إلى طلبه ، وهو كمن طلب القضاء لا يقلد .

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه في القاعدة السابقة .

#### القاعدة الثامنة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

طرفي الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال (' ). الرجحان

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

طِرفي الرّجيح: هما المسألتان المتعارضتان.

الرجحان في الذات : أي في العين .

الحال: المراد به نفس الأمر الواقع.

فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع تعارض بين مسألتين إحداهما تتعلق بالذات والأخرى تتعلق بالواقع ونفس الأمر كان الرجحان لما يتعلق بالذات أحق منه لما يتعلق بالواقع ؛ لأن الأمر المتعلق بالذات قائم وموجود حسّاً بخلاف الحال فإنه أمر حكمى .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا غصب مالاً - شاة أو حنطة - فغيره تغييراً يزيل اسمه فإن الغاصب يضمن المغصوب بقيمته ويملكه ، أما الضمان فلكونه متعدياً ، والمتعدي ضامن ، وأما كونه يملكه فلأنه أحدث في المغصوب صنعة متقومة ، كما لو ذبح الشاة وشواها أو طبحها ، أو جعل الحنطة دقيقاً ، فانتغيير في المغصوب غير اسمه وجعل حق المالك هالكاً من وجه ؛ لتبدل الاسم وتفويت عُظم المنافع ، وحق الغاصب في الصنعة قائم من كل وجه فيكون راجحاً .

<sup>(&#</sup>x27;) ترتيب اللآلي في سلك الأمالي لوحة ٦٤ أ .

#### القاعدة التاسعة

## أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

طلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة (١) .

وفي لفظ: " طلب كسب الحلال فريضة " .

وفي نفظ: "طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة الفريضة بعد الفريضة" (١٠) .

وفي لفظ: " طلب الكسب فريضة على كل مسلم " .

وفي لفظ: " طلب الحلال فريضة على كل مسلم " .

طلب الكسب الحلال

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة حديث منسوب لرسول ﷺ روى من عـدة طـرق وبألفـاظ مختلفة (٢) .

ومفاده: أن الإسلام يبغض الإنسان القادر الذي لا عمل له ، ويحث على العمل وطلب الكسب الحلال ، وجعل الإسلام طلب الكسب الحلال فريضة واجبة على كل مسلم قادر بعد الفرائض المكتوبات ؛ لما فيه من إقامة

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٤٥/٣ .

<sup>(</sup>۱) والحديث رواه البيهقي عن ابن مسعود وضعفه كما وراه الطبراني عن أنس ، وهو في إتحاف السادة المتقين ٢/١ ، ٤ ، ١٣٨/٤ ، وفي مشكاة المصابيح حديث رقم ٢٧٨١ ، وكنز العمال الحديث ١٣٣١، وكشف الخفاء ١٩٢٣ ، وتاريخ أصفهان ٣٣٩/٢ ، وغيرها ، ينظر : موسوعة أطراف الحديث لزغلول د/٥٥ - ١٥٦ .

الحياة وعيش الإنسان عيشة شريفة .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

أن يمتهن الإنسان مهنة شريفة أو يتعلم صنعة تغنيه عن مد يده للناس وتكفيه قوام حياته ، وتعينه على نفقات بيته وأسرته واحب مفروض .

فلا يجوز لمسلم قادر أن لا يعمل عملاً حلالاً شريفاً يكسب من ورائه عيشه وقوته ، وإن لم يفعل وهو قادر فهو آثم .

#### القاعدة العاشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر 🗥 .

طمأنينة القلب

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

عند الاختلاف في أمر ما فمن قواعد الترجيح أن ما اتفق عليه فريقان أو جمعان يكون أقوى وأرجح مما انفرد به واحد . ويكون ذلك أكثر طمأنينة لقلب المكلف ؛ لأن نظر اثنين أقوى وأقرب للصواب من نظر واحد .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إعطاء الفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، أو إعطاؤه سمهين له وسهم لفرسه ، مسألة اختلفت فيها أنظار الفقهاء ، فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يعطى الفارس إلا سهمين : سهم له وسهم لفرسه ، وعند تلميذيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يعطى ثلاثة أسهم، وقولهما راجح لاجتماعهما، وانفراده ، بل إن رأيهما هو رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية لقوة أدلته.

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص٨٨٦.

#### القاعدة الحادية عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الطهارة أصل في الأشياء (١).

وفي لفظ: " الأصل طهارة الأعيان " (٢) .

الطهارة

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالأصل في الأشياء : أول مبتدأ خلقها ، فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة ، غير الأشياء التي هي نحسة العين كما خلقها الله تعالى وبين حكمها .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول ﷺ أكل من ضيافة اليهودي واليهودية فدل ذلك على طهارتها ولو كانت نجسة ما أكل منها رسول الله ﷺ (٢).

ومنها: أن الصحابة رضوان الله عليهم ، قالوا: كنا نغزوا مع رسول الله عليهم ، فالوا: كنا نغزوا مع رسول الله على فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم (١٠) .

<sup>(</sup>١) شرح الخاتمة ص٥٣ ، إعداد المهج ص٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) إعداد المهج ص٢٣٤.

<sup>(</sup>T) الحديث عن أنس رضى الله عنه ، رواه أحمد .

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> الحديث عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه ، رواه أحمد وأبو داود .

ومنها: إذا شك أو ظن أو ظن في طهارة ماء أو أرض أو طين أو بساط أو لباس أو طعام أو إناء أو غير ذلك مما ليس هو نجس العين فذلك الشيء طاهر في حق الوضوء والصلاة وحل الأكل وسائر التصرفات ، ما لم يتيقن أو يغلب على ظنه نجاسته .

### رابعا: مما يستثني من مسائل هذه القاعدة.

إذا غلب على ظنه نجاسة شيء كسراويل الكفرة وسؤر الدجاجة المحلاة والماء الذي أدخل الصبي يده فيه يكره استعماله تنزهاً ويستحب الاحتراز عنه .

#### القاعدة الثانية عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هي شرط ابتدائها (١).

الطهارة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الطهارة في الجسم والمكان واللباس شرط من شروط صحة الصلاة ، فلا تصح صلاة بغير طهارة – عند القدرة عليها – وشروط صحة العبادة –عموماً يجب استمرارها وبقاؤها مع العبادة منذ بدئها حتى نهايتها ، فالطهارة في الصلاة كما يشترط وجودها عند ابتداء الصلاة يشترط استمرارها وبقاؤها حتى نهايتها . وهكذا كل عبادة من العبادات يشترط استصحاب شروط صحتها حتى نهايتها .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

دخل الصلاة طاهراً ففي أثناء صلاته أحدث بطلت صلاته ؛ لأن الشرط استمرار الطهارة حتى تمام الصلاة .

ومنها: دخل الصلاة مستقبلاً فإذا انحرف أثناء صلاته متعمداً مختاراً بطلت صلاته .

ومنها: الصائم يشترط لصحة صومه إمساكه عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا أمسك أول النهار ثم تناول مفطراً متعمداً ظهراً أو عصراً أو قبل الغروب فسد صومه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المبسوط ۱۲۹/۱ .

وهنها: المحرم بالحج أو العمرة يشترط لصحة حجه أو عمرته استمرار إحرامه حتى نهاية أعمال الحج أو العمرة ، فإذا تحلل قبل تمام الأفعال لايصح تحلله ويبقى على إحرامه لكن عليه دم لتحلله قبل تمام الأفعال . ولا يخرج ولا يبطل حجه ولا عمرته خلافاً لمفسد صلاته أو صومه .

# القاعدة الثالثة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم ن.

الطهارة نعمة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

طهارة الأشياء من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده ؛ حتى يستعملوا طاهراً نقياً ، سواء أكان طعاماً أم شراباً أم ما يستعمل استعمالاً .

فإذا كان طهارة الأشياء نعمة فلا يجوز إثباتها بفعل محرم ، لأن الحرام لايكون طريقاً للنعم وللحلال .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الخمر نحسة والخل طاهر ، فلا يجوز تخليل الخمر ونقلها من حالة النحاسة إلى حالة الطهارة ، ولو بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس أو وضع ملح فيها أو غير ذلك ، ولكن إن تخللت بنفسها طهرت ، ولأنه ثبت أن النبي عن تخليلها " (١) . ولأن حبسها وإبقاءها في ملك المسلم معصية ، والطهارة نعمة ، والمعصية لاتكون سبباً للنعمة .

ومنها: إذا صارت النجاسة ملحاً في الملاحة ، أو أحرقت فصارت رماداً أو تراباً ، فهل ذلك يصبح طاهراً ؟ قولاًن ، والأرجح أن كل ذلك طاهر إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة (٦) .

<sup>(</sup>١) المسألة الماردينية ص٢٣،٢٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> في الباب أحاديث عن أنس أن النبي ﷺ سُئِل عن الخمــر يُتَّخـذ خـلاً ، فقــال : " لا " . رواه مســلم وأبو داود والنرمذي وصححه . ينظر : منتقى الأخبار ٨٩٨/٢ الأحاديث ٤٧٦٥ – ٤٧٦٨ .

<sup>(7)</sup> ينظر في ذلك شرح المهذب ١٠٥/٢ ، الاعتناء ١٠٥/١ .

#### القاعدة الرابعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الطوارىء هل تراعى أو لا؟ ('). أو: المتوقع هل يجعل كالواقع (''). وتأتى في حرف الميم إن شاء الله .

الطوارىء

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

المراد بالطوارىء: جمع طارىء وهو الأمر الحادث، من طرأ عليه بمعنى ورد وحدث وحصل بغتة.

فمفاد القاعدة : أن تقدير حدوث أمر بغتة هل يعتبر ويراعى فيمنع تقدير وقوعه من التصرف ، أو لا يراعى ذلك ؟ خلاف عند المالكية .

وقد يُعَبَّر عن هذه القاعدة بقاعدة : اعتبار الحال أو المآل ؟ (٢) .

ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

امرأة تزوجها عبد أبيها ، قالوا : كره مالك رحمه الله ذلك مراعاة للطوارىء خشية أن يموت أبوها فترث زوجها العبد فيتول ذلك إلى فسخ النكاح .

ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد، فهل يجوز مع ظن طروء الحيض ؟ يجوز مع احتمال بالمنع (٣).

<sup>(</sup>١) إيضاح المسالك القاعدة ٧٤ ، إعداد المهج ص١٠٥.

<sup>(</sup>۲) أشباه السيوطي ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص٢٧٠.

رابعا: قواعد حرف الظاء

عدد قواعد حرف الظاء ( ٩ ) تسع قواعد .



#### القاعدة الأولى

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى لفضل ظهوره (١).

الظاهران

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

سبق ذكر هذه القاعدة وبيان معناها وأمثلة لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت رقم (٣٤٣) .

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

أتت بولد يمكن كونه منه ، وادعت أنه أصابها ، وأنكر بعد الاتفاق على الخلوة ، فأظهر القولين تصديقه . والثاني : إنها المصدَّقة .

ومنها: تزوجها بشرط البكارة فوجدت ثيباً. وقالت: افتضني. وقال: بل كنت ثيباً. قال البغوي: القول قولها بيمينها لدفع الفسخ، لا لدفع كمال المهر (۲).

<sup>(</sup>۱) أصول الكرخي ص١٦٢ ، وأشباه ابن السبكي ٣٨/١ ، والمنثور للزركشي ٣٣٠/١ .

<sup>(</sup>۲) أشباه ابن السبكي ۳۹/۱ .

#### القاعدة الثانية

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق (١).

وفي لفظ: " الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه " (٢) .

وفي لفظ: " الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق " (").

الظاهر

ثانيا : معنى هذه القواعد ومحلولها .

الظاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملاً للتأويل والتحصيص (٥) .

وأما عند الفقهاء: فهو ما يترجح وقوعه وإن كان يحتمل أمراً آخر .

والمراد بالظاهر في هذه القواعد: هو الأمر أو الحال السابقة للحكم، وهو المراد باستصحاب الحال.

فمفاد هذه القواعد: أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه الحكم ، والحكم المبني عليه هو دفع يد الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع -

<sup>(</sup>١) المبسوط ٦٦/٦، ١٧١/٩، ١٧١/٩- ٢٥، ٢٠/٢٧، شرح السير ص٣٢١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أصول الكرخي ص ١٦١ .

<sup>(</sup>T) المبسوط ٥/٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> المبسوط ٢١/٣١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup> التعريفات ص١٤٧ .

ولا يعطى للمكلف استحقاقاً حديداً ؛ لأن الظاهر بالنسبة للاستحقاق مغلوب والضعيف لايظهر مع القوي .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

المفقود لايورث ؛ لأننا نستصحب حياته – وشرط التوريث التحقق من موت المورث – والمورث هنا خرج حيًّا و لم يثبت موته . وهذا عند الجميع .

والمفقود في نفس الوقت لايرث من غيره - عند الحنفية - ؛ لأن شرط استحقاق الإرث التحقق من حياة الوارث عند موت المورث ، والمفقود هنا نحن في شك من حياته ، ولذلك فهو لا يرث من غيره ؛ لأن الإرث لايبنى على الشك . وعند غير الحنفية يورثون المفقود استصحاباً لحياته السابقة .

#### القاعدة الثالثة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الظاهر شاهد لمن يوافق العرف قوله (١).

الظاهر

ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

إن الظاهر وما يغلب على الظن يكون شاهداً - عنــد الاختــالاف - لمـن يكون العرف والعادة السائدة في زمنه موافقة لقوله .

ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا سلم أبٌ وَلَدَه لمعلم صنعة ليعلمها إياه - ولم يشترط شيئاً - ثم بعد أن علَّمه اختلفا لمن تجب الأجرة - هـل هـي للمعلم أو هـي للمتعلم - وكلِّ منهما يدعيها .

فينظر إلى العرف السائد في تلك البلدة في ذلك الزمن هل العرف أن يأخذ المعلّم لهذه الصنعة الأحرة ، أو أن العرف يجعلها للمتعلم ؟ فمن وافق العرف قوله كانت الأجرة له .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٦ / ٥٣/ .

#### القاعدة الرابعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الظاهر لا يعارض البيِّنة (١).

الظاهر - البينة

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

البينة: وهي البرهان والشهود - أقوى من الظاهر - ، ولذلك إذا وجد ظاهر وقامت البينة على خلافه يحكم بالبينة ولا ينظر إلى الظاهر ؛ لأنه أضعف منها ، والضعيف لايعارض القوي . كما سبق قريباً ؛ ولأن الظاهر أمر حكمي والبينة أمر حسي .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

معه سلعة وأراد بيعها فهي ملكه بحسب الظاهر ؛ لأن الأموال على ملك أربابها ؛ ولأنه واضع يده عليها ، ولكن أقام آخر البينة أن السلعة لـ ه ، فيحكم له بها ويمنع الأول من بيعها وإن كان ظاهر الأمر أنها ملكه بوضع اليد .

ومنها: ادعى على لقيط أنه عبده، وأقام البينة على دعواه فيحكم له به. وإن كان الظاهر أن اللقيط في أرض الإسلام حر.

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲۱۶/۷.

#### القاعدة الخامسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه (١).

وفي لفظ: " لامعتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه ('') ، أو إذا قام الدليل بخلافه " ('') .

الظاهر

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الظاهر يأخذ حكمه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه ، وما هو أقوى من الظاهر البينة ، والدليل كما سبق قريباً ، والحال ونفس الأمر أي واقع الحال ، فإذا عارض الظاهر واقع الأمر أو الدليل والحجة سقط اعتبار الظاهر و لم يعتد به لضعفه أمام ما هو أقوى منه . وهذه القاعدة بمعنى القاعدة الآتية " لا عبرة بالظن البين خطؤه " .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الصلاة إلى غير جهة القبلة بدون تحر باطلة .

ومنها: إذا أعطى زكاته من ظنه فقيراً ثم تبين أنه غيني ، تلزمه الإعادة عند أبى يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى .

ومنها: إذا أعطى زكاته من ظنه فقيراً مسلماً فظهر أنه كافر فــلا تجزئــه

<sup>·</sup> ١٩٢/١٠ ألمبسوط ١٩٢/١٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص١٨٦.

<sup>(</sup>۳) نفس المصدر ۱۸۵/۱۱ .

اتفاقاً .

ومنها: شركة المفاوضة تقتضي أن كل مال بيد أحد الشريكين هو بينهما مناصفة ، فإذا ادعى أحد الشريكين أن ما في يده من مال هو ميرات ورثه بعد وجود الشركة وأقام البينة على ذلك فهو مال يخصه ولاحق لشريكه فيه ، ولا يدخل في شركة المفاوضة .

#### القاعدة السادسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الظلم يجب دفعه ويحرم تقريره 🗥 .

الظلم

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في حق الغـير بغـير الذنه، ومجاوزة حد الشارع (١).

وشرعاً: التعدي إلى مال الغير أو عرضه أو دمه بغير وجه شرعي <sup>(7)</sup>. والظلم محرم شرعاً فيجب الابتعاد عنه ، كما يجب دفعه لمن يقدر عليه إذا وقع .

فمفاد القاعدة : أن الظلم يجب دفعه وإزالته على من استطاع ، وإن لم يدفعه وهو قادر على ذلك فهو ظالم ، وواقع في الحرام حيث إن الظلم يحرم تقريره والسكوت عليه .

ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعْتَدُوّاً ﴾ ('' .

وفي الحديث: " لا تظلموا ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه " (٥) .

<sup>(</sup>١) شرح الخاتمة ص٥٣ .

<sup>(</sup>۲) الكليات ص٩٤٥.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ، مادة ( ظ ل م ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الآية ١٩٠ من سورة البقرة ، والآية ٨٧ من سورة المائدة .

<sup>(°)</sup> الحديث رواه أحمد ٧٢/٥ عن عم أبي حرة الرقاشي في خطبة حجة الوداع.

وفي الحديث القدسي: " يا عبادي إني حرَّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا " (١).

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلاً خطأً، وحكم القاضي بالدية، ثم جاء من ادُّعِيَ قتله حياً ، فإن القاضي يضمِّن الـولي الديـة ، لأنـه قبـض بغـير حق ، وهو ظلم والظلم يجب دفعه ويحرم تقريره .

ومنها: إذا علم أن مسؤولاً لا يعمل لأحد عملاً مما هو حق له إلا بأخذ الرشوة - وهي ظلم - وعلم بذلك من فوقه من المسؤولين فيجب عليهم تأديب وعزله ؛ لأن في إبقائه بدون عقوبة تقرير لظلمه ، وتقرير الظلم والسكوت عليه حرام على من يستطيع دفعه فلم يفعل .

ومنها: فرض الجزية على المسلمين في أرض الإسلام ظلم كبير - وإن سميت بغير اسمها - ، فالسكوت عنها والرضا بها ظلم .

ومنها: فرض أنظمة كافرة - أو غير شرعية - على المسلمين ظلم فيجب دفعه لمن يقدر على ذلك ولا يجوز تقريره والسكوت عليه.

<sup>(</sup>۱) الحديث في الترغيب والترهيب ٢/د٤، إتحاف السادة المتقين د/٠٦، الإتحافات السنية ص٢٩٤، ولم أحد فيه ، الأذكار للنسووي ص٣٦٧، تهذيب تباريخ دمشق ٢٠٦/٧، مشكاة المصابيح، حديث ٢٣٢٦، زاد المسير ٣٠٠/٣. ينظر: موسوعة أطراف الحديث لزغلسول ١٧٧/١١، والأحاديث القدسية الموجودة في الكتب الستة وموطأ الإمام مالك ٢٦٤/١ حديث ٢٦٢.

### القاعدة السابعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الظن غير المطابق هل يؤثر (١) ؟

وفي لفظ: " **لا عبرة بالظن البيّن خطؤه** " <sup>(۲)</sup> . وتأتي في قواعد حـرف – لا – إن شاء الله تعالى .

خطأ الظن

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

إذا ظن أمراً ثم تبين أنه في واقع الأمر خلافه ، فلا عبرة بذلك الظن ، ويجب الحكم بحسب الواقع ، إلا في بعض المسائل اختلف فيها للتعارض .

ثالثًا : من أمثلة هذه ألقاعجة ومسائلها .

إذا صلى على ظن أنه متطهر فظهر أنه صلى مع الحدث . يجب عليه الإعادة .

ومنها: ظن دخول الوقت فصلى ثم ظهر أنه صلى قبل دخول الوقت . يعيد .

ومنها: إذا ظن أن عليه ديناً فأداه ثم ظهر أنه لادين عليه ، استرد ما دفع .

رابعا: ومن المسائل التي اختلف فيها على قولين أو استثنيت من القاعدة .

إذا باع مال أبيه - بغير إذنه - على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت ، هل

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٦٢/١-١٦٦ ، إعداد المهج شرح المنهج ص٣١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أشباه ابن نجيم ص١٦١ .

يصح البيع ، قولان : والأظهر الصحة لأنه ظهر أنه باع مال نفسه .

ومنها: إذا رأوا عدواً فخافوه فصلًو صلاة الخوف ثم ظهر أنه كان بينهم خندق أو نهر أو حاجز حصين. قالوا: الأصح وجوب القضاء.

ومما استثني: خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أحنبية - وقع الطلاق. ومنها: إذا رأى المتيمم ركباً - أي جماعة مسافرة - فظن أن معهم ماءً توجه عليه طلب الماء منهم - وانتقض تيممه - وإن لم يجد عندهم ماءً. فعليه إعادة التيمم.

#### القاعدة الثامنة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الظن هل ينقض بالظن أم لا ؟ (١) .

الظن

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة تتعلق بالمسائل الاجتهادية المبنية على الظن.

ومفادها: أن الاجتهاد الظني إذا تغير عند المحتهد بعد تنفيذ الاجتهاد الأول عتبر الاجتهاد الثاني ناقضاً ومبطلاً للاجتهاد الأول ؟

الأصل: أن ما بني على الاجتهاد لاينقض باجتهاد مثله وينقض بالنص المخالف. ولكن يظهر أن عند المالكية خلاف حيث يرى بعضهم نقض الظن الأول وإبطاله على وجه الاستحباب لا الوجوب.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا اجتهد وتحرى في جهة القبلة فصلى ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ، فهل يعيد صلاته ؟ عند المالكية قولان : والمذهب أنه يعيد استحباباً ، وعند غيرهم لا يعيد .

ومنها: إذا حكم القاضي باجتهاده ، ثم تغير اجتهاده إلى حكم آخر ، أو مفتٍ أفتى في نازلة ثم تغير اجتهاده فيها . الجمهور على أن اجتهاده الثاني لاينقض اجتهاده الأول ، ولكن يأخذ باجتهاده الثاني في مسألة أحرى

<sup>(1)</sup> إيضاح المسالك القاعدة السابعة ، إعداد المهج ص٩٩ .

مشابهة (۱) ، إلا إذا تبين أن الاحتهاد الأولى مبني على خطأ فـاحش أو مخـالف للنص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي (۲) .

<sup>(</sup>١) ينظر في كتب الأصول مختصر المنتهى لابن الحاحب وغيره .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> ينظر : الفروق للقرافي ، الفرق ٢٢٣ .

#### القاعدة التاسعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الظهور والانكشاف (١).

الظهور والانكشاف

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بهذه القاعدة انكشاف ما كان مستوراً قبل الحكم ، وظهوره مخالفاً للحكم السابق ، فهل ينقض الحكم بانكشاف خلافه أو يبقى ؟

ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال لزوجته: أنت طالق يوم يقدم فلان ، فقدم نصف النهار ، فحين قدومه تبين أن الطلاق قد وقع في أول اليوم - وانكشف ما كان مستوراً وعلم ما كان مجهولاً - . فتجري أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها .

ومنها: إذا حرى قسمة مال المفقود في دار الإسلام -وقد أنفق أولاده على أنفسهم من ماله- ثم ظهر أنه حي، فهل ترد النفقة وتبطل القسمة ؟ خلاف .

ومنها: إذا ادعت زوجة المتوفى أو المطلق أنها حامل وحصلت على النفقة ثم ظهر أن حملها كاذب ، فهل تسترد النفقة منها ؟ والمحتار رد النفقة .

ومنها: قد ضمن - أي كفل - عن رجل ديناً فأدى المدين -الأصيل - إلى الدائن عرضاً - أي سلعة عوضاً عن دينه - فيسقط ضمان الضامن بهذا الأداء، ثم ظهر أن السلعة المؤداة مستحقة لغير المدين، فهل يرجع الدائن على الكفيل - إذ ظهر أن الدين لم يؤدى - خلاف.

<sup>(</sup>١) إيضاح المسالك القاعدة ٣٣ ، وإعداد المهج ص٩٨.

# القسم السابع

# قواعد حرف المين وحرف الفين

أولا : حرف العين

عدد قواعد حرف العين ( ٩٠ ) تسعون قاعدة .



### القاعدة الأولى

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر . أو الإباحة (١) .

العادات

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

العادات: جمع عادة ، والعادة فَعْلـة من العَـوْد ، أي التكرار ، والمراد بها: كل أمر يتكرر ويعاد إليه . أو هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقـول وعادوا له مرة بعد مرة .

فمفاد القاعدة: أن ما اعتاده الناس وعرفوه وعملوا بموجبه فالأصل فيه الإباحة وعدم المنع ، إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو مخالفته لأحكام الشرع .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

اعتياد المسلمين تعطيل الأعمال يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة فقط.

ومنها: جريان عادة الناس على التعامل في العقود بكل ما دل على مقصود المتعاقدين وتراضيهما.

ومنها: الأسماء التي جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ معلقاً بها أحكاماً شرعية فما كان عِلْمُ حدِّه ومعناه باللغة أو الشرع فالمرجع فيه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> القواعد النورانية ص٢٠٠،١١٢ .

الشرع.

وما لم يكن له حد أو معنى في اللغة أو في الشرع فالمرجع فيه إلى عـرف الناس ، وعاداتهم ، كالحرز في السرقة ، وفي قدر الحيض والنفـاس أُقلُه وأكثره وأغلبه ، وفي التأخير المانع من الرد بالعيب .

# القاعدة الثانية والثالثة والرابعة

### أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

العادة تجعل حَكَماً إذا لم يوجد التصريح بخلافها (').

وفي لفظ: " العادة تنزل منزلة اللفظ " (٢) .

و في لفظ : " العادة مُحَكَّمَة (") ، إذا اطردت فإن اختلفت فلا " (ن) .

وفي لفظ: " العادة المطردة تنزل منزلة الشرط " (°).

وفي لفظ: " العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام " (١٠).

وفي لفظ: " المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً " وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله .

العادة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها وعملها

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٢٩٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفروق للجوييني ص۲۷۳ .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الأشباه لابن السبكي ١/٠٥ - ٥٥ ، المنثور ٣٥٦/٢ ، المجموع للعلائي لوحة ٥١ ب فما بعدها، قواعد الحصني ٣٢٤/١ ، أشباه السيوطي ص٨٩ ، أشباه ابن نجيم ص٩٢ ، شرح سنبلي زاده على الأشباه لوحة ١٢٨ ، إيضاح المسالك القاعدة ١١١ ، إعداد المهج ص١١٧ ، المجلة المادة ٣٦ ، شرح الخاتمة ص٥٣ ، ترتيب اللآلي لوحة ٦٤ أ ، المدخل فقرة ٢٠٤ ، شرح القواعد للزرقاء ص٥٦ ، الوحيز مع الشرح والبيان ص٢٧٠ .

<sup>(</sup>ئ) الفروق للجويني ص٤٠١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup> شرح الخاتمة ص٤٥ .

<sup>(</sup>٦) شرح السير ص١٠٧٧ وعنه قواعد الفقه ص ٩٠ .

فمفادها على وجه العموم: أن العادة تجعل حَكَماً لإثبات حكم شرعي . سواء كانت عادة عامة أو خاصة إذا اطردت و لم يوجد التصريح بخلافها . و لم تخالف نصاً شرعياً أو شرطاً لأحد المتعاقدين .

شروط اعتبار العادة حَكَماً :

١ -- أن لا يوجد تصريح بخلافها ؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة ؛ لأن العمل بالعادة دلالة لا تصريحاً ، فإذا وجد التصريح بخلافها بطل العمل بها .

٢ - أن تكون العادة مطردة ، أي أن العمل بموجبها مستمر بين الناس أو معظمهم في شؤون حياتهم ، لأن العادة إذا كان يعمل بها في وقت دون وقت لا تصلح أن تكون حكماً .

٣ - وكذلك يشترط أن تكون العادة غالبة شائعة بين الناس فــــلا اعتبـــار
 لعادة يعمل بها فئة من الناس ولا يعمل بها آخرون .

كما أنه لا اعتبار لعادة غير شائعة لا يعلمها أكثر الناس ولا يعملون بموجبها ، هذا إذا كانت العادة عامة بين الناس .

وأما العادة الخاصة بشخص أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس فتكون حكماً لمن يعمل بها إذا عُرف عنه ذلك .

كما أن العادة تقيد مطلق الكلام دلالة كما لو صرح بالقيد أو الشرط.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع . وكاعتيادهم أكل نـوع خـاص من الملابس أو الأدوات .

ومنها: تعارف الناس تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة في إحارة

الأماكن سنوياً أو شهرياً . إلا إذا اشترط المستأجر التأخير .

ومنها: اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها وإيصالها إلى محل المشتري على البائع.

وغير ذلك كثير .

#### القاعدة الفامسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهارُ الخلاف من غير توقف ، فإذا سكتوا دل ذلك على رضاهم بالقول أو الحكم الذي قاله بعض المجتهدين(١٠٠٠. الإجماع السكوتي

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه قاعدة أصولية فقهية .

ومفادها: أن مما حرت العادة فيه بين المحتهدين من الأمة أنه إذا احتهد أحدهم في مسألة وأفتى فيها برأي أو حكم فيها بحكم فإن المحتهدين الآخرين إذا لم يوافقوا على تلك الفتوى أو ذلك الحكم أنهم يظهرون الخلاف ولا يسكتون عن نقد ذلك الحكم وتلك الفتوى ، واعتراضهم عليها إبراء لذمهم إذا وحدوا أن تلك الفتوى أو ذلك الحكم فيه مخالفة شرعية أو مبناها على رأي ضعيف أو شاذ .

ولكن إذا ظهرت تلك الفتوى أو ذلك الحكم وذاع وانتشر عمن قال به وسمع بها أو به المجتهدون الآخرون وسكتوا عن نقده واعتراضه أو مخالفته ، فيكون ذلك السكوت منهم - مع القدرة على الاعتراض - دليلاً على رضاهم بذلك القول الذي قاله المجتهد . وهذا المسمى في عرف الأصوليين " الإجماع السكوتي " ولكن ذلك مشروط بأن لا يكون سكوتهم عن الاعتراض لأنهم

<sup>(</sup>١) عن شرح اللمع ص٦٩١ فقرة ٨٠٧ بتصرف.

ممنوعون من الكلام والانتقاد – أي يعتبر السكوت رضا عند وجود حرية للعالم أن يتكلم بدون ضرر يعود عليه ، وإلا لا يعتبر سكوته .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أفتى عالم أو مجتهد أو مفت بفتوى تخالف ما عُلِم من الدين بالضرورة ، أو أجمع عليه المجتهدون كمن أفتى بحل فوائد البنوك أو أحل الربا بأي وجه كان فإن المجتهدين الأخرين من شتى البقاع الإسلامية لم يسكتوا عنه وأظهروا الخلاف وسفهوا رأي القائل واستنكروه .

#### القاعدة السادسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعِل كأن لم يكن ('). العارض

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

العارض: هو الأمر الطارئ الذي يقع فجأة ثم يزول.

فمفاد القاعدة: أن الحكم الأصلي إذا طرأ عليه ما يمكن أن يزيله ثم ارتفع هذا الطارئ وزال ، فإن الحكم الأصلي يبقى على ما كان عليه، ولا يعتبر العارض الطارئ مؤثراً فيه ؛ لأنه زال وبزواله عاد الحكم إلى ما كان عليه، إلا في الحدود قبل الاستيفاء .

ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة ٣٤٤.

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إنَّ مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرفي الحول ثم نقص النصاب خلال الحول أنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه - خلافاً للشافعي رحمه الله - ومعنى هذا أنه إذا وجد عند إنسان في أول الحول نصاب كامل - فهذا النصاب تجب فيه الزكاة ويطالب بها عند تمام الحول - ولكن في منتصف الحول نقص النصاب بطارئ طرأ - ولم ينعدم المال كلياً - ثم قبل نهاية الحول عاد النصاب إلى ما كان عليه في أول الحول فعند الحنفية يجب في هذا المال الزكاة ، وأما عند الشافعي رحمه الله فلا تجب الزكاة فيه بل يجب استئناف الحول ؟ لأن بنقصان

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تأسيس النظر ص٠٥١ وعنه قواعد الفقه ص٠٩.

المال عن النصاب سقط وجوب الزكاة ، فإذا عاد النصاب استأنف حولاً جديداً منذ اكتمال النصاب الجديد .

ومنها: أذا قطع رجل يد رجل مسلم عمداً أو خطأ - ثم ارتد المقطوعة يده - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم ، ثم سرى ذلك القطع إلى النفس فمات ، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، يجب على القاطع دية كاملة ، خلافاً لمحمد رحمه الله الذي يرى أنه يجب عليه أرش اليد لا الدية كاملة .

### القاعدة السابعة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (١).

وفي لفظ: " العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب " (٢) .

وفي لفظ: " العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء " (") .

العارض الطارئ في الحدود سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ١٠٦

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - منع منه ، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء.

فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضاً من إقامة الحدود.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قذف الرجل امرأته – ووجب اللعان بينهما – ثم وُطِئت المرأة وطئاً حراماً – قبل إقامة اللعان – سقط اللعان بينهما ؛ لأنها خرجت من أن تكون محصنة .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١/٧٥.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ۷٤/۹ ، ۹۱ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ١٧٦/٩.

ومنها: إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني بالزنا فقضي عليه الحد، - ثم أسلم قبل إقامة الحد - درئ عنه الحد؛ لأن القاضي لا يتمكن من إقامة الحد إلا بحجة ، وشهادة النصراني ليست بحجة على المسلم ، وكذلك باقي الحدود ، إلا الأموال فتستوفى منه بعد إسلامه .

ومنها: إذا انفلت السارق بعد القضاء عليه بالقطع بالبينة ، ثم قبض عليه بعد زمن ، لم يقم عليه الحد للتقادم ، كما لو سرق ثم شُهِد عليه بعد زمن لا يقام عليه الحد .

ومنها: من قذف محصناً فزال إحصانه قبل إقامة الحد لا يسقط الحد عن القاذف عند أحمد بن حنبل رحمه الله . خلافاً لباقي الأئمة (١) .

<sup>(</sup>١) المقنع ٣/٧٥ .

#### القاعدة الثامنة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب (').
العارض قبل حصول المقصود

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

أنه إذا تم العقد أو التصرف ولكن قبل حصول المقصود بالعقد أو التصرف التصرف - اعترض عارض أو وجد طارئ - لو وجد قبل العقد أو التصرف لأبطله - فإن هذا العارض الطارئ كذلك يبطل العقد أو التصرف إذا وجد قبل حصول المقصود بالعقد أو التصرف.

وسبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ١٠٥. وقواعد حرف الطاء تحت رقم (٣،٢،١).

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا اشترى عصيراً ، فقبل أن يقبضه من بائعه تخمر - أي أصبح خمراً - بطل العقد كأن التخمر حصل قبله . وإذا كان المشتري قد دفع الثمن فيجب على البائع رده .

ومنها: إذا اشترى حماماً أو طيراً في قفص وقبل قبضه وتسلمه من البائع طار الحمام بحيث لا يستطيع رده بطل العقد كأن الحمام طار قبل وقوع العقد .

ومنها: إذا أرسل هدية لشخص آخر وقبل وصول الهدية مات المهدى إليه ، رجعت الهدية إلى المهدي كأن المهدى إليه مات قبل إرسال الهدية .

<sup>(</sup>١) شرح السيرص ٦٨٤ ، وعنه قواعد الفقه ص ٩٠ .

#### القاعدة التاسعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء (١٠). العارض بعد الاستيفاء

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة ؛ لأن مفادها : أن الطارئ على العقد أو التصرف إذا وُجد بعد التنفيذ والاستيفاء أنه لا أثر له على الحكم .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا اشترى شخص عصيراً ثم قبضه من البائع وتسلمه وبعد ذلك تخمر عنده ، فلا حق له في الرجوع على البائع ؛ لأن العقد قد انتهى حكمه بالاستيفاء .

ومنها: إذا اشترى طيوراً في قفص وتسلمها من البائع ثم طارت من يده، فإنه لا حق له في الرجوع كذلك.

ومنها: إذا قطع يد آخر واستحق القصاص ، وبعد التنفيذ جنَّ . فلا أثر لذلك على الحكم ، إذ أن الحكم قد نُفِّذ واستوفى القصاص .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٥/١٦ .

### القاعدة العاشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العاريَّة مؤداة ، والمنيحة مردودة ، والزعيم غارم 🗥 .

العاريَّة ، المنبحة ، الزعيم

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم سبق تخريجه ضمن قواعـد حـرف الزاي تحت رقم ٥ .

العاريَّة: إما بمعنى العطية ، وإما من التعاور - وهو التداول للشيء ، وحقيقة العاريَّة الشرعية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالأواني والدواب - وهذه هي العاريَّة الحقيقية . وإذا كانت لا تبقى عين المنتفع به فيكون قرضاً يجب مثله أو قيمته .

مؤداة : أي مردودة على صاحبها بعد استيفاء المنفعة من المستعير .

والمنيحة: فعيلة من المنح وهي الناقة أو البقرة أو الشاة الممنوحة للظهر أو اللبن - أي عطية معارة - أي مردودة على صاحبها المانح بعد استيفاء المنفعة منها.

والزعيم غارم: أي الكفيل والضمين متحمل للغرم .

فمفاد الحديث: أن من استعار شيئاً يجب عليه أن يؤديه أو بدله إلى المعير بعد انتهاء الاستيفاء ، وكذلك من مُنِح شيئاً فعليه رده على صاحبه المانح

<sup>(1)</sup> شرح السير ص١٧٣٩.

بعد استيفاء المنفعة.

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا استعار إنسان من آخر سيارة ليسافر بها أو يصل بها إلى مكان ما فيجب عليه ردها لصاحبها بعد قضاء مصلحته منها ولا يجوز له حبسها عنده .

ومنها: إذا منح المسلم الغني أخاه المسلم الفقير ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها فعليه إذا استوفى ما فيها أو انتهى الوقت المحدد لمنحها فيجب ردها على صاحبها.

ومنها: إذا كقل دين إنسان ولم يؤد المدين الدين عند حلول الأجل فعلى الكفيل الأداء.

### القاعدة المادية عشرة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

العاقد لغيره في أحكام الشراء بمنزلة العاقد لنفسه في أحكام العقد فيما هو من حقوق العقد (١).

وفي لفظ: " العاقد لغيره في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه " (١) . العاقد لغيره العاقد لغيره

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

إن حقوق العقد تعود للعاقد إذا كان العقد لنفسه وتترتب عليه أحكام العقد وتباعته وأحكامه ، ولكن إن عقد لغيره - كالوكيل - فهل تعود أحكام العقد للعاقد - أي الوكيل - أو للمعقود له - أي للموكل؟

فمفاد القاعدة: أن عند الحنفية - أن حقوق العقد تعود إلى العاقد - ولو لغيره - فهو بمنزلة العاقد لنفسه ، ولذلك يترتب على هذا العقد من الحقوق ما يترتب على العاقد لنفسه .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إن اشترى اثنان داراً لواحد كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة النصف ؛ لأن المشتري اثنان ، وإن كانا وكيلين عن واحد - ولأن كل واحد منهما يعتبر مشترياً للنصف ، فيحق للشفيع أن يطالب بنصف الدار ، بخلاف ما لو كان العاقد واحداً أو كانت حقوق العقد تعود للموكل فلا يجوز للشفيع أن يطالب

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۱۶/۱۶ ، ۱۱۰ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> نفس المصدر ۱۲۵/۱۳.

بالنصف فقط بل يجب عليه المطالبة بالكل وإلا سقطت شفعته .

ومنها: إذا ظهر في المبيع عيب ، فإن الوكيل العاقد هو الذي له حق رد المبيع على البائع بخيار العيب ، أو لو ظهر المبيع مستحقاً فله مطالبة البائع بالثمن، لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فهي متعلقة بالموكل على الإطلاق (').

ومنها: إذا اشترى وكيل داراً لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها منه ؟ لأنها في يده وهو نائب عن الموكل.

<sup>(</sup>۱) الإفصاح ۱۲/۲.

### القاعدة الثانية عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العامل فيما هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره (١). العامل الشريك

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة تبين حكماً من أحكام المعاملة - وهي المساقاة ، والمزارعة والإجارة - .

فمفادها: أن الشريك إذا عمل فيما هو شريك فيه لا يستوجب على عمله ذلك أجراً من شريكه ؛ لأنه عامل لنفسه في جزء من ذلك العمل ومن كان عاملاً لنفسه ولا يستحق أجر عمله على غيره . وأما عند الحنابلة فيجوز أن يكون لأحدهما من الربح أكثر من ربح ماله إذا عمل في الشركة وحده وذلك مقابل عمله في مال شريكه (٢) .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا كانت الأرض بين رجلين فاشترطا على أن يعملا فيها جميعاً سنتهما هذه ببذرهما وبقرهما فما حرج فهو بينهما أثلاثاً - أي لأحدهما الثلثان والآخر الثلث - فالعقد فاسد ؛ لأن شرط الزيادة على النصف لصاحب الثلثين يكون له أحرة على عمله ، ولما كان يعمل فيما هو شريك فيه فلا يستوجب الأجر فيما هو شريك فيه على غيره .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٠٧/٢٣ ، بدائع الصنائع ١٨٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/٤٤٠ .

أما لو اشترطا أن ما خرج من الأرض فهو بينهما نصفان فهو حائز ؟ لأن العمل من كليهما بالتساوي ، فيكون الخارج بينهما بالتساوي أيضاً .

ومنها: إذا كان النخيل بين رجلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه سنته هذه على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما خرج من ذلك فهو بينهما للعامل ثلثاه وللآخر ثلثه ، فهذا فاسد أيضاً – عند السرخسي – ؛ لأن اللذي شرط الثلث لنفسه استأجر صاحبه للعمل في نصيبه بثلث الخارج من نصيبه ، والعمل إنما يعمل فيما هو شريك لنفسه فيه ، واستئجار أحد الشريكين صاحبه للعمل فيما هو شريك فنه باطل ، والخارج بينهما نصفان ولا أجر للعامل على شريكه . هذا رأي السرخسي ، ولكن الصحيح جواز هذه المعاملة إذ أن عند الحنفية جميعاً تجوز الشركة على ما اشترطا .

قال في بدائع الصنائع: الربح تارة يستحق بالمال ، وتارة بالعمل ، وتارة بالضمان وسواء عملا جميعاً أو عمل أحدهما دون الآخر فالربح بينهما يكون على الشرط ؛ لأن الربح في الشركة بالأعمال بشرط العمل .

وإن اشترطا العمل على أحدهما فالربح بينهما على الشرط إذا كان فضل الربح للعامل ؟ لأنه يستحق ربح رأس ماله والفضل بعمله (١) . وهذا هو العدل .

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٦٣/٦ .

### القاعدة الثالثة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العام في الأشخاص مطلق في الأحوال (١) .

العام

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها .

العام: لغة هو الشامل.

وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هـ و كـل مـا يتنـاول أفـراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. أو هو كل لفظ وضع لمتعدد (١). أو هو كل لفـظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً كالرجال، أو معنى كَمَنْ وما.

والمطلق: هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل كرجل.

أو هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة أو الكثرة .

فمفاد القاعدة : أن اللفظ إذا ورد عاماً في الأشخاص فهو مطلق في الأحوال حيث لا يجوز تقييده بحال دون أخرى إلا بدليل .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال: أكرم العلماء. فله إكرام كل عالم مهما كان عربياً أو أعجمياً صغيراً أو كبيراً ، أو فقيراً أو غنياً ، أبيض أو أسود ، وليس له تخصيص أو تقييد فئة دون أخرى .

<sup>(</sup>١) الفروق ١٣٨/١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكليات ص

ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: " لا تُولّه والدة على ولدها " (۱) ، عام في الوالدات والمولودين ؛ من جهة أن لفظ " والدة " نكرة في سياق النفي فتعم ، و " ولدها " اسم حنس أضيف فيعم . وعام في الزمان أيضاً من جهة أن "لا " لنفي الاستقبال على جهة العموم في الأزمنة المستقبلة ، إلا أنه مطلق في أحوال الولد: إذ له مرتبة دنيا وهي الإثغار - أي خروج الأسنان - ورتبة عليها - وهي البلوغ - ومن هنا وقع الخلاف في الوقت الذي يجوز فيه التفريق بين الوالدة وولدها .

<sup>(</sup>١) الحديث بلفظ: "عن ولدها " أخرجه البيهقي في السنن ٨/٨ ، وكنز العمال الحديث رقم الحديث الحديث الله عنه ٢٦٠ ، وكلها من رواية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه .

### القاعدة الرابعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً (١).

أصولية فقهية .

العام قطعي

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالعام: أي اللفظ العام في دلالته.

فمفاد القاعدة: أن اللفظ العام - غير المخصوص - قطعى الدلالة على ما يتناوله كاللفظ الخاص ، فيوجب الحكم في كل ما يقع تحته . وهذا عند الحنفية ، خلافاً لجمهور الأصوليين الذين يرون أن دلالة العام على ما تحته ظنية.

وثمرة الخلاف تظهر عند إرادة تخصيص العموم ، فمن قبال : إن دلالة العام قطعية على ما تحته لا يجيز تخصيصه إلا بمقطوع به .

ومن قال : إن دلالة العام ظنية أجاز تخصيصه بكل ظني مثله .

ومن قال : إنه قطعي أجاز نسخة للخاص المقطوع به .

ومن قال : إنه ظني لم يُجِز ذلك ؛ لأن الظني لا ينسخ القطعي لوجـوب التماثل والتجانس بين الناسخ والمنسوخ .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

فِ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمْ يُذُّكُر أَسْتُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (١) .عام في تحريسم

<sup>(</sup>١) فتح الغفار ٨٦/١ ، قواعد الفقه ص٩١ عن المنار .

<sup>(</sup>۲) الأنعام : ۱۲۱ .

أكل ما لم يذكر اسم الله عليه - ولا يجوز عند الحنفية تخصيصه بخبر الواحد في قوله عليه الصلاة والسلام: " المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يُسَمِّ " (') ، فلا يجوز أكل ذبيحة من ترك التسمية عامداً ، كما هو عند الشافعي رحمه الله تعالى .

ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ اَمِناً ﴾ (") ، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس ، ولذلك فلا يجوز فيه قتـلُ مبـاح الـدم بـردة أو بزنـى أو قصاص أو قطع طريق إذا التجأ للحرم بناء على الحديث: " إن الحرم لا يعيـذ عاصياً " (") .

ولكن مَن التجأ للحرم مِمَّن يستحق القتل فلا يطعم ولا يسقى ولا يجالس حتى يضطر للخروج فيقتل خارجه (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحديث في نصب الراية قال عنه : " غريب بهذا اللفظ . ذكر في معناه أحاديث لا تخلو من مقال الحديث في نصب الراية قال عنه : " عريب بهذا اللفظ . ذكر في الإتحاف ٦٧/٦ وقال : بالغ النووي في إنكاره وقال : هو مجمع على ضعفه .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> آل عمران : ۹۷ .

<sup>(1)</sup> فتح الغفار شرح المنار ٨٨/١ .

### القاعدة الفامسة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله ١٠٠٠ .

العام كالنص

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

المراد بالنص هنا : عبارة الشارع التي تدل على المراد دلالة قطعية ، ولا تحتمل معنى غير ما سيقت لأجله . أي أن النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً (٢) .

فتكون هذه القاعدة بمعنى سابقتها وهي :

أن العام قطعي في دلالته على إثبات حكمه في كل ما يتناوله دون احتمال كالنص من الكتاب أو السنة في دلالته .

فمفادها: أن اللفظ العام في دلالته القطعية على ما تحته يشبه نص الشارع الذي لا يحتمل إلا معنى واحد حيث يثبت به الحكم قطعاً. فالعام كذلك يثبت به الحكم في كل ما يتناوله قطعاً إلا أن يخص بمماثل لا بظني - كما سبق - وهذا عند الحنفية .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال الأمير: مَنْ قَتَل قتيلاً فله سلبه. فقتل ذميٌّ أو ذميّة أو امرأة مسلمة أو عبد ممن كان يقاتل مع المسلمين أحداً من المشركين استحق القاتل

<sup>(</sup>١) شرح السير ص ٦٨٠ ، وعنه قواعد الفقه ص ٩١ .

<sup>(</sup>۲) الكليات ص۹۰۸.

سلبه ، لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي والرجل والمرأة ، والحر والعبد - وهو لفظ " مَنْ " ؛ ولأن من استحق الرضخ - أي الإعطاء من الغنيمة دون السهم -فهو شريك فيها .

### القاعدة السادسة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص (١) .

من أصول أبي حنيفة رحمه الله

العام المقبول

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

إذا كان اللفظ العام قد اتفق المجتهدون على قبوله والعمل بمدلوله ، ثم حاء لفظ خاص معارض فإن اللفظ العام المتفق على قبوله يترجح على ذلك الخاص . عند أبى حنيفة رحمه الله .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

الحديث المشهور وهو: أن النبي الله أخذ الذهب بيمنه والحرير بشماله وقال: هذا حرام على ذكور أمتي حِلُّ لإناثهم "(٢). وهذا الحديث متفق على قبوله، وهو عام في تحريم الذهب والحرير على الذكور من أمة محمد الخبر الخاص وهو رخصة رسول الله الله العرفجة ابن أسعد (٣) بأن يتخذ أنفاً من

(<sup>۲)</sup> الحديث عن علي رضي الله عنه أخرجه البيهقي في السـنن ٥٦٩/٢ ، الحديث رقـم ٤٢١٩ ، وعـن أبي موسى رضي الله عنه الحديث رقم ٤٢٢ . وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي والترمذي وصححه .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح السير ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) عرفج بن اسعد أو ابن أسد بن كرب بن صفوان التميمي السعدي كان من الفرسان في الجاهلية وشهد الكُلاب فأصيب أنفه ثم أسلم ، فأذن له النبي ﷺ أن يتخذ أنفا من ذهب ، وهـو معـدود من أهل البصرة . الإصابة ٢٦٣٦ ، الترجمة رقم ٤٩٨ ، وحديثه عند أبي داود رقـم ٤٢٣٢ ، وعنـد البيهقي الأحاديث من ٤٢٢١ - ٤٢٢٤ .

ذهب مكان أنفه المقطوعة يوم الكُلاب (١) - حيث اتخذ أنفاً من فضة فأنتن .

فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر هذا الخبر رخصة خاصة لعرفجة ، فلم يجوِّز أن يستعمل الرجل الذهب في شيء .

وعند غير أبي حنيفة يجوز لـلرجل أن يتخذ أنفاً أو سناً من ذهب أو يضبب أسنانه ويشدها بذهب . وهذا أعدل وأدل على سماحة الإسلام ويسر الدين .

<sup>(</sup>۱) يوم الكُلاب من أيام الجاهلية بين بكر وتغلب وهو يوم الكُلاب الأول . والكلاب اسم ماء لبني تميم بين البصرة والكوفة . العقد الفريد ٦٧/٦ – ٦٨ . وخزانة الأدب ٢١٠/١ ، ١٩٩/٢ . ٨/٦ .

العادة

### القاعدة السابعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العبادة لا تبقى بدون شرطها كما لا تبقى بدون ركنها (١).

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

ركن العبادة ولا تسمى بدونه .

وأما الشرط: فهو خارج عن ماهية العبادة وحقيقتها ووجوده سابق على الدخول فيها .

وإن كانت العبادة يترتب وجودها عليه .

فمفاد القاعدة : أن العبادة تنتفي وتنعدم بانتفاء وانعدام أحد أركانها ، وكذلك تنتفي وتنعدم ولاتوجد إذا فقد شرط من شروط صحتها ، وذلك في حالة الاختيار لا الاضطرار .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الصلاة لا تبقى بدون أركانها ، فإذا فقد ركن منها كالقراءة للقادر عليها بطلت ، وكذلك القيام ، والركوع ، والسجود عند القدرة . وهي كذلك لا تبقى عند فقد شرط من شروطها كالطهارة والاستقبال .

ومنها: الصيام لا يبقى إذا فقد ركن من أركانه كالإمساك عن الشراب

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۱۸/۳.

- مثلاً - فهو كذلك لا يبقى إذا فقد شرط من شروط صحته كما إذا طرأ جنون على الصائم أو ارتداد والعياذ بالله تعالى ؛ لأن من شروط صحة الصوم العقل والإسلام .

### القاعدة الثامنة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العبادات البدنية لا تجرى النيابة في أدائها (١).

العبادات البدنية

ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

العبادات نوعان : عبادات مالية ، وعبادات بدنية ، ونوع ثالث ، وهو عبادات مالية بدنية .

فالعبادات المالية تجري النيابة في أدائها: كالزكاة، والصدقة، والعبادات المختلطة بدناً ومالاً يجوز أيضاً النيابة في أدائها عنـد الحاجـة كـالحج والعمرة.

فمفاد القاعدة: أن العبادات البدنية الخالصة – كالصلاة والصيام – لا تجري النيابة في أدائها ، ولا يجوز التوكيل فيها ؛ لأن المقصود بها اختبار سر العبادة وخلوص الطاعة الله سبحانه وتعالى ، وهذا لا يتحقق مع النيابة .

وقال الشافعي رحمه الله : ولو أن رجلاً صام عن رجل بأمره لم يجزه الصوم عنه ، وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان ؛ لأن الأبدان تُعبِّدَت بعمل فلا يجزى عنها أن يعمل غيرها - ليس الحج والعمرة للخبر ولأن فيهما نفقة (١) .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٤/٨٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>الأم ۱۲\/۲۲ .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الصلاة لا تجوز النيابة في أدائها ، ولا يجوز أن يصلي أحد عن أحد ، فلا يجوز أن يصلى عنه وارثه أو من ينيبه ؛ لأنها من فروض العين التي لا تقبل التوكيل ولا الإنابة .

ومنها: الصوم فلا يجوز أن يصوم أحد عن أحد. ومَن مات وعليه صوم واجب - كقضاء رمضان - فالصحيح أنه لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه، ولكن قد ورد حديث يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمّكِ. أخرجاه في الصحيحين.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ". متفق عليه .

فالمطلق بحمل على المقيد ، ويكون جواز صوم الولي عن وليه فيما هو نذر لافيما هو قضاء ما أوجبه الله تعالى ، ولعل الفرق والله أعلم أن النذر هو الذي أوجبه على نفسه .

ودليل ذلك أيضاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " إذا مرض الله عنهما قال: " إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه وليه ولم يكن عليه قضاء ، وإن نذر قضي عنه وليه " أخرجه أبو داود (١) .

<sup>(</sup>١) ينظر : نيل الأوطار ٣١١/٥-٣١٨ ، وسنن أبي داود الحديث رقم ٢٤٠١ .

#### القاعدة التاسعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العبادات لاتبطل بشيء من مبطلاتها إذا وجدت بعد الفراغ منها (١). العبادات

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

كل عبادة من العبادات لها مبطلات تبطلها إذا وجد شيء منها أثناءها ، فالصلاة يبطلها نقض الطهارة ، فمن نَقَض طهارته في أثنائها بطلت صلاته ، وهكذا عدم القراءة أو ترك الركوع أو السجود . والصوم يبطله منافيه كالأكل والشرب والجماع .

لكن مفاد هذه القاعدة: أن العبادات إذا تمت وفرغ منها ثم وحد أحد مبطلاتها فإن العبادة لاتبطل حيث تمت صحيحة بحزئة ، فليس وجود المبطل بعد ذلك بمؤثر عليها .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

صلى وتمت صلاته بأركانها وشروطها وآدابها وبعد السلام نقض طهارته أو انحرف عن القبلة ، فصلاته صحيحة مجزئة .

ومنها: صام وأمسك عن المفطرات من طلوع الفحر إلى غروب الشمس ، وبعد الغروب حامع أهله ، فصومه صحيح ، وجماع أهله بعد الغروب ولو بلحظة غير مفسد لصومه لتمامه .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المغنى ١/٥٢٤ .

ومنها: من حج أو اعتمر وبعد أداء نسكه كاملاً جامع أهله فحجه صحيح وعمرته صحيحة كذلك .

ومنها: دخل في الصلاة أو الصوم بالنية ، وبعد دخوله في الصلاة عزبت عنه النية فصلاته صحيحة ؛ لأن الشرط مقارنة النية لتكبيرة الإحرام ، وليس استصحابها في كل الصلاة شرط لصحة الصلاة .

#### القاعدة العشرون

أولاً : ألفاظ ورود القاعدة .

عبارة الرسول كعبارة المرسل (١).

وفي لفظ: " عبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارة المبلغ عنه " (٢) .

عبارة الرسول والمبلغ

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد به هنا الرسالة الشفوية ، وإن كتبت بعد ذلك .

فمفاد القاعدة: أن كلام الرسول الموجه لمن أرسل إليه حكمه في الاعتبار والحجية حكم كلام مُرْسِلِه ؛ لأن الرسول قائم مقام المرسل في تبليغ الرسالة ، ولو لم يكن ذلك كذلك لما صح طاعة الرسل والأنبياء المبلغين عن الله عز وجل شرعه .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

قول الرسول ﷺ وتبليغه رسالة ربه ملزم لمن بلغهم كما لـو أن الله عـز وحل هو الذي خاطبهم به ، وكذلك أقوال جميع الرسل إلى أقوامهم .

ومنها: إذا أرسل الإمام أو القائد مندوباً عنه أو رسولاً ليبلغ أوامره إلى رعيته أو جنوده ، فيجب على الرعية والجنود الطاعة وتنفيذ الأوامر كما لو كان المخاطب لهم هو الإمام أو القائد ؛ لأنه ليس في كل الحالات يستطيع

<sup>(</sup>١) شرح السير ٣٦٢/١ ، ٤٧١ ، ٥٨٠ ، التحرير ١٠/٤ عن القواعد والضوابط ص ٤٩٠ .

<sup>(</sup>۲) شرح السير ص٥٨٠ ، وينظر : المبسوط ٣١/٢٥ ، ٢٠/٢٧ .

الإمام أو القائد أن يخاطب الرعية أو الجنود بما يريد ، ولولا ذلك لتعسرت الأمور وتعطلت المصالح إذا وجب على الإمام أو القائد أن يخاطب الرعية أو الجنود كل أمر أو وصية بنفسه .

#### القاعدة المادية والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عبارة الصبي غير معتبرة في العقود ('). عند الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى .

عبارة الصبي

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الصبي: من لم يبلغ الحلم.

فمفاد القاعدة: أن الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى لا يعتبران كلام الصبي عند التعاقد، فعقد الصبي عندهما باطل؛ لأن عبارته وقوله غير معتبر، حيث يشترطان في العقود أهلية المتعاقدين، فلا ينعقد عقد بعبارة الصبي سواء أكان مميزاً أم غير مميز.

وأما عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى فيصح عقده إذا كــان ممـيزاً ولكن مع الإذن أو الإجازة اللاحقة (٢) .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا باشر الصبي عقداً -بإذن الولي أو بغير إذنه ، وسواء بيـع الاختبـار أو غيره – فلا يصح منه إتمام العقد، بل إذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي لا الصبي.

ومنها: إذا اشترى الصبي شيئاً فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه في الحال ولابعد البلوغ. وكذلك لو اقترض مالاً؛ لأن المالك هو المضيع بالتسليم إليه (٣).

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲۲٦/٤ ، وروضة الطالبين ٥/٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإفصاح ۳۱۷/۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> روضة الطالبين ٦/٣.

#### القاعدة الثانية والعشرون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح (١) . عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى .

وفي لفظ: " المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ولا قابلة " <sup>(۲)</sup> . وتأتى في حرف الميم إن شاء الله .

المرأة - عبارة النساء

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المرأة هل تصلح عبارتها لعقد النكاح؟ موجبة له أو قابلة؟ أي أن تزوج نفسها أو تزوج غيرها – عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى – لايجوز للمرأة ذلك، كما لا يجوز لها أن تأذن لغير وليها بعقد نكاحها.

أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيجوز للمرأة أن تلي عقد نكاحها لنفسها ولغيرها وأن تأذن لغير وليها في تزويجها .

وحجة الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى قوله ﷺ: " أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل " (") .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٢٦/٤ ، وينظر : روضة الطالبين ٣٩٧/٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٣٢/٥ ، وينظر : المقنع ١٨/٣ ، والكافي لابن عبدالبر ص٢٢٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الحديث : في الباب أحاديث عن أبي موسى وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وحديث عائشة رضي الله عنها ، وحديث عائشة رضي الله عنها عنه المترمذي وقال عنه حسن . وينظر : منتقى الأحبار ٤٠٤/٠ فما بعدها ، الأحاديث ٣٤٥٥–٣٤٥٥.

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا زوجت امرأة بكراً أو ثيباً - نفسها بدون إذن الولي ، أو أذنت لغير وليها أن يزوجها - فذلك جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وأما عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فإن هذا العقد باطل والزواج غير صحيح ، ولكن إن كان دخل بها الزوج فلها مهر المثل ، ولا يقام الحد عليها ولا على الزوج لشبهة العقد .

ولكن إذا أجاز الولي بعد العقد - فعند الحنفية الزواج صحيح وقد تم العقد ، وأما عند الأئمة الثلاثة الآخرين فلابد من عقد جديد .

### القاعدة الثالثة والعشرون

## أولا : لفظ ورود القاعدة .

العبرة بحقيقة اللفظ . وإذا كانت العادة بخلافها لا تعتبر (') . عند الشافعي رحمه الله .

حقيقة اللفظ - العادة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

عند الحنفية أن الألفاظ تتقيد بمقصود الحالف أو بالعرف - كما سيأتي. ولكن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن العبرة والاعتداد إنما هو بحقيقة اللفظ ودلالته اللغوية ، ولا يتقيد اللفظ - عنده - بالعادة أو العرف السائدين ما لم يقم الدليل صريحاً على ذلك ، وليس ذلك دائماً ، فقد أعمل الشافعي (٢) رحمه الله العرف في كثير من المسائل إذا كان العرف مطرداً ، ولأن تقييد الحقيقة بالعادة مجاز والجحاز لايعارض الحقيقة. وأما إذا كانت اليمين بنية ، فاليمين على ما نوى.

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا كان ساكناً في دار فحلف أن لا يسكنها وخرج منها بنفسه دون تقله ومتاعه ، فعند الحنفية يحنث ؛ لأن السكنى بوجود الأمتعة وحاجات الإنسان وعياله ، وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا يحنث ؛ لأنه عقد يمينه على سكناه وحقيقة ذلك بنفسه ، فينعدم بخروجه عقيب اليمين ؛ ولأن النقلة والحكم على البدن لا على المال ولا على الولد ولا على المتاع (٦) .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٦٣/٨.

<sup>(</sup>٢) الأم ، ١٣ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) وينظر : المجموع لوحة ٦٦ ب ، وقواعد الحصني ٢٩/١ فما بعدها .

#### القاعدة الرابعة والعشرون

## أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

العبرة بالحال أو بالمآل (') .

وفي لفظ: " العبرة للمآل لا للحال " (١).

وفي لفظ: " ما قارب الشيء هل يعطى حكمه " (") .

وفي لفظ: " ما قرب من الشيء هل له حكمه " ( أ ) .

وفي لفظ : " المتوقع هل يجعل كالواقع " (°) .

وفي لفظ: " المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل " (٠٠) .

وكلها تأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف في مضامينها .

# الحال – المآل – المتوقع

### ثانيا : معنى هخه القاعجة ومجلولها .

المراد بالحال : هو الحاضر ، أو وقت التكلم أو الفعل .

والمراد بالمآل: أي العاقبة وما يؤول ويصير إليه الأمر.

فمفاد هذه القواعد: أن عند الحنفية إنما يبني الحكم على ما يؤول

<sup>(</sup>۱) المجموع المذهب لوحة ٢٩٩ أ ، أشباه السيوطي ص١٧٨ ، قواعد الحصني ٢/٤ مع التمثمال والتفريع ، والأقمار المضيئة ص٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٢٣/٢٤ ، والأقمار المضيئة ص٢٧٢ .

<sup>(</sup>T) أشباه السيوطي ص١٧٨ ، إعداد المهج ص٤٢ .

<sup>(</sup> أ) إيضاح المسالك ، القاعدة ١٤ ، وإعداد المهج ص٤٦ .

<sup>(°)</sup> أشباه السيوطي ص١٧٨ .

<sup>(1)</sup> قواعد الحصني ٤٥٧/٢ ، أشباه السيوطي ص١٧٨ .

ويصير إليه الأمر لا للحال الحاضرة ، وأما عند الشافعية والمالكية والحنابلة فالأمر مختلف فيه .

فالقاعدة الأولى تشير إلى تردد الشافعية فيما يعتد به أو يبنى عليه الحكم أهو حال التكلم أو الفعل أو عاقبة الأمر ، وكذلك في القواعد من الثالثة إلى آخرها . وأما عند الحنفية فيمثل رأيهم القاعدة الثانية وهي تفيد أن العبرة والاعتداد وبناء الحكم إنما يكون للمآل لا للحال قولاً واحداً .

## ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

إذا حَلَف ليأكلن هذا الرغيف غداً فأتلفه قبل الغد ، فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد ؟ وجهان عند الشافعية أصحهما الثاني .

ومنها: الغارم إذا كان الدين الذي عليه مؤجلاً هـل يعطى مـن الزكـاة قبل حلول الأجل أو لا يجوز إلا بحلول الأجل ؟ خلاف .

ومنها: إذا استأجر المريض الـذي لم يتحقق عضبه - أي منعه - من يحج عنه ثم تفاحش مرضه فصار ميئوساً منه بعد حج الأجير، فما حكم الحج عنه ؟ خلاف. وصححوا - أي الشافعية - عدم الإجزاء.

ومنها: إلقاء البذر في الأرض إتلاف له في الحال ولكنه إصلاح باعتبار مآله (۱).

<sup>·</sup> ٢٣/٤ bombl (1)

### القاعدة الخامسة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العبرة بوقت القضاء دون الأداء (١).

وقت القضاء

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

هذه القاعدة تختص بقضاء بعض العبادات بعد فوات أدائها في وقتها ، وبخاصة الصلاة .

فمفاد القاعدة: أن من فاتته صلاة فإن قضائها يكون محكوماً بوقت القضاء لا بوقت أدائها الفائت ، وكذلك في الكفارات فيحكم فيها بالحال وقت الأداء لا وقت الوجوب .

والمقصود هو النظر في حال من يجب عليه القضاء عند دحول وقت القضاء هل هو صالح لما يقضيه من العبادة أو يؤديه من الكفارات . وقد قيل : العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون وقت الوجوب .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من فاتته صلاة المغرب أو العشاء أو الفحر فصلاها في النهار أنه يُسرُّ بالقراءة فيها ولا يجهر . ومن فاتته صلاة عيد الأضحى فقضاها بعد ايام التكبير أنه لا يكبر فيها السبع أو الخمس .

ومنها: أن من وجبت عليه كفارة يمين وهو موسر فلم يؤدها ثم أعسر فلم يستطع التكفير بالعتق أو الإطعام أو الكسوة أن عليه الصوم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أشباه السيوطي ص٤٠٠ .

ومنها: أن من وجب عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ وهو موسر ، فلم يؤدها حتى أعسر أن عليه صوم شهرين ؟

ومنها: أن من عليه أو عليها صيام واحب فعند القضاء لم يستطع الصوم لمرض مزمن أو هرم أن عليه أو عليها الإطعام وسقط عنهما الصيام .

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.

أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر أنه يتمها ولا يقصر (١).

<sup>(</sup>١) المقنع ٢٢٤/١ ، أشباه ابن لجيم ص١١٧.

### القاعدة السادسة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ ('). أو للمعاني دون الألفاظ (').

المقاصد

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

إن الاعتداد في العقود من بيع وشراء ونكاح وإجارة وهبة وغيرها بمقاصد المتعاقدين لا بالألفاظ التي يستعملونها ، إلا إذا تعذر إعمال النيات والمقاصد فلا تهمل الألفاظ . وينظر القاعدة ١٠٨ من قواعد حرف الحاء .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال وهبتك هذه الدابة بمائة ، كان هذا عقد بيع لا عقد هبة ؛ لذكر العوض .

وقد سبق ذكر مثل هذه القاعدة في قواعـد حـرف الهمـزة تحـت الأرقـام (٩٨-٩٦).

## رابعا : ومما استثنى من مسائل هذه القاعدة .

إذا قال : بعتك هذا بغير ثمن . لم يكن هبة ، وكان عقداً باطلاً ،

<sup>(</sup>۱) أشباه ابن السبكي ٣٤٧/١ ، والمنثور للزركشي ٣٧١/٢ ، وقواعد الحصيني ٣٦٩/١ ، ٣٨٧ ، وقواعد الحصيني ٣٢٩/١ ، ٣٨٧ ، وقواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والثلاثون ، وأشباه السيوطي ص١٦٦ ، وابن نجيم ص٢٠٧ ، وشرح الخاتمة ص٥٦ ، والمحلة المادة ٣ ، والمدخل الفقهي الفقرة ٣٧٥ ، والوجيز مع الشرح والبيان ص٧٤ ، وشرح القواعد للزرقا ص١٣٠-٤ ، والتحرير ٥/٠٠٤ عن القواعد والضوابط.

<sup>(</sup>٢) الميسوط ٢٢/٢٢.

وكذلك إذا قال : أجرتك داري هذه شهراً بغير أجرة لم تكن عارية . وكان عقد إجارة باطلاً .

والعلة في البطلان: أن عقد البيع والإحارة فقد ركناً من أركانه، وهو الثمن في البيع والأجرة في الإحارة فلم يتم العقد ليمكن تحويله إلى عقد آخر، بخلاف قوله: وهبتك هذا بكذا.

#### القاعدة السابعة والعشرون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

العبرة  $ilde{ ext{W}}$  العب

وفي لفظ: " الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجوداً. والحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينزول بنزوال أحدهما ("). وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم (٨٩).

آخر جزىء الوصف = العلة ذات الوصفين

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

العبرة: الاعتداد.

والمراد بالوصف هنا: العلة أو السبب المؤدي إلى الحكم الشرعي.

فمفاد القاعدة: أن الحكم إنما يبنى على آخر جزء من السبب ، ولا يبنى حكم على أول السبب ، أو يبنى على آخر الوصفين وجوداً إذا كان السبب متعدد الأوصاف .

وقد يقال: إن الحكم يجب بالكل، ويكون الجزء الأول موجباً بوجود الأخير، وذلك في الوصف المركب المرتب الأجزاء؛ لأنه علة معنى وحكماً.

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا غرقت سفينة لثقل في حمولتها ، فإنما يضاف الغرق إلى تلـك الزيـادة

<sup>(</sup>١) شرح الخاتمة ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ترتيب اللآلي ، لوحة ٦٧ أ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> شرح الخاتمة ص٥٦ .

الأخيرة التي حملتها السفينة . وإن كان الغرق بسبب ثقل كل ما فيها .

ومنها: أن دين الصحة ودين المرض مقدّمان في الاستحقاق على الإرث لتقدم سببهما على سبب الإرث ؛ لأن الوارث إنما يستحق المال بالنسب أو الزوجية مع الموت جميعاً فيضاف الاستحقاق إلى أحرهما وجوداً.

ومنها: إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا باختيارها ثم مات فلا ترث منه لأنها زال سبب استحقاقها بالطلاق البائن.

#### القاعدة الثامنة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العبرة للغالب الشائع لا للنادر (١).

الغالب الشائع

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

هذه القاعدة تعتبر شرطاً من شروط اعتبار العرف والعادة من حيث كونهما يجب أن يكونا شائعين بين الناس .

والمراد بالشيوع: اشتهار العمل بالعرف أو العادة بين الناس.

والمراد بالغلبة: أنه يعمل به أكثر الناس وأغلبهم .

فمفاد القاعدة: أن العرف المعتبر حجة هو العرف المشهور بين الناس العمل به ، وأما إذا كان العرف نادراً غير غالب على معاملات الناس وليس مشهوراً به العمل بينهم فهذا لا اعتداد به ، ولا يصلح حجة لتحصيص مطلق الكلام .

وكذلك بالنسبة لأحكام الشرع فالحكم للأكثر لا للأقل أو النادر ؛ لأن للأكثر حكم الكل .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا اعتاد الناس أن يكون حمل الأشياء الثقيلة وإيصاف إلى محل المشتري على البائع وشاع هذا بينهم وعمل به أكثرهم وجب اتباعه ،ولو لم ينص على

<sup>(</sup>١) شرح الحاتمة ص٧٥ ، المحلة المادة ٤١ ، المدخل الفقرة ٦٠٧ ، شرح القواعد للزرقا ص١٨١ .

ذلك في العقد ؛ لأن مثل هذا العرف يقيد مطلق الكلام . إلا إذا نص في العقد على خلافه .

ومنها: إذا حَلف لا يشرب ماء، فشرب ماء تغير بغيره كعصير، فالعبرة للغالب ؛ لأن المغلوب كالمستهلك في مقابلة الغالب ، وإذا استويا يحنث.

ومنها: إن أسواق المسلمين لا تخلو من المحرم والمسروق والمغتصب، ومع ذلك يباح التناول والمعاملة اعتماداً على الغالب؛ لأن القليل لايمكن الاحتراز عنه، ولا يستطاع الامتناع فيسقط اعتباره دفعاً للحرج، كقليل النجاسة وقليل الانكشاف.

#### القاعدة التاسعة والعشرون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العبرة للأسباب دون المحالّ (١).

الأسباب ، المحال

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

سبق بيان معنى السبب وهو أنه عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (٢) .

ومفاد القاعدة : أنّ الاعتداد بالأحكام إنما يكون عند وجود السبب لا المحل ، فالأسباب هي التي تضاف إليها الأحكام ، وإن كانت غير مؤثرة فيها؛ لأن الحكم إنما هو بإيجاب الله سبحانه وتعالى ، والسبب معرِّف له ، وهو معنى العلة .

وأما المحالّ فهي جمع محل . وهو عبارة عما يقوم الحكم فيه .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أفطر في نهار رمضان بجماع في يوم ثم كفَّر عن جنايته ، ثم جامع في يوم آخر – سواء مع زوجته الأولى أو غيرها – فعليه كفارة أخرى . كمن زنى بامرأة فحُدَّ ثم زنى بها مرة أخرى فيلزمه حد آخر ؛ لأن السبب فطر هو جناية على الصوم ، وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية ، فالعبرة في الحكم بالسبب وهو الفطر في الصوم الواجب .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١/٥٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكليات ص٥٠٣ .

ومنها: ما سبق وهو مَن زنى بامرأة فحُدَّ. ثم زنى بها مرة أخرى فيجب عليه حد آخر ، بسبب الزنى ، ولا عبرة بِكون المزني بها واحدة ؛ لأنها محل الفعل ، والعبرة للأسباب لا للمحال .

#### القاعدة الثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العبرة للملفوظ نصاً دون المقصود (١).

الملفوظ ، المقصود

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة بحسب ظاهرها تعارض القاعدة السابقة القائلة: العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ.

ولكن إذا عرفنا أن هذه القاعدة ذات موضوع آخر زال ظن التعارض ، فلكل من القاعدتين محلها وموضوعها .

فمفاد القاعدة: أن الأيمان والطلاق والعتاق إنما يكون حجة لبناء الأحكام عليه فيها هـو اللفظ المنطوق بـه دون المقصود - إذا كانت ألفاظها صريحة - ؛ لأن هذه الأشياء بنى فيها الشرع الأحكام على ألفاظها التي ينطق بها المكلف لا على قصده ونيته ، والشرع إنما يبنى الأحكام على الظاهر لا على المضمر في النفس . ولكن الأيمان قد يدخلها التقييد أو التخصيص بالعرف أو الحال أو الدلالة .

## ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من تزوج على قصد التطليق بعد الجماع صح عقده ونكاحه - مع أنه إذا شرط ذلك في العقد لا يصح ؛ لأن العبرة للألفاظ ، وصورة عقد النكاح بألفاظه واستيفاء شروطه صحيحة ، مع الخلاف في صحة عقد نكاح مَن نـوى

<sup>(</sup>¹) شرح الخاتمة ص٥٦ ، ترتيب اللآلي لوحة ٦٧ ب .

التوقيت .

ومنها: إذا قال: عليَّ الطلاق. أو الطلاق عليَّ واحب أو لازم، لا يقع عند كثيرين؛ لأن اللفظ لا يدل على طلاق المرأة، إنما يدل على كون الطلاق على الرجل. ولو نوى به الطلاق.

ولكن في مثل هذه المسائل العرف حاكم .

ومنها: من حلف لا يأكل لحماً. فإن أكل لحم غنم حنث ، وأما إن أكل سيحاً لم يحنث مع أن السمك قد سماه الله لحماً طرياً. ولكن العرف يخصص ويقيد مطلق اللفظ.

#### القاعدة الحادية والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العتق في المُنكَّر لايزيل الملك عن المعيَّن إلا بالبيان ('). أو القرعة (''.
المنكَر

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

هذه القاعدة لا تختص بالعتق – وإلاَّ كانت ضابطاً . وإنما هي تعم كـل تصرف للإنسان في مُنكَّر غير معين ، سواء أكان عتقاً أم طلاقاً أم بيعاً .

فمفادها: أن التصرف في المنكَّر لا يزيل الملك عن معيَّن إلا بعد البيان من المُتَصَرِّف.

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

أعتق إحدى جواره دون تعيين ، أو طلق إحدى نسائه ، أو باع إحدى دوابه ، ففي كل هذه الأمثله وأشباهها لا يجوز إيقاع التصرف على واحدة معينة دون بيان من المتصرف : فلا تعتق جارية بعينها إلا إذا عينّها وحددها المعتق ، أو تصرف تصرفاً يدل على المعتقة ، كأن يكون عنده جاريتان فيعتق إحداهما منكرة - كأن يقول : إحداكما معتقة - ثم يجامع الأخرى أو يبيعها فنتين بذلك أن المعتقة غيرها .

وكذلك بالنسبة للزوجة أو الدابة ، أو أي تصرف آخر يشبهه .أو يعينها بالإسم أو الصفة .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٠٢/١٠ .

<sup>(</sup>٢) وهذا عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى . ينظر المقنع ٢١٦/٣ فما بعدها .

#### القاعدة الثانية والثلاثون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

العتق يستدعى حقيقة الملك (١).

في ولفظ: " العتق لا ينفذ بدون قيام الملك في المَحَل عند وجود الشوط " (٢).

العتق ونفاذه

# ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومحلولهما .

هاتان القاعدتان كسابقتهما لا تختصان بالعتق ، بل تُعُمَّان كل تصرف متعلق بالإطلاق أو التقيد .

فمفادهما: أن التصرف يوجب أن يكون المتصرف مالكاً لما يتصرف به ، ولا ينفذ هذا التصرف دُون قيام الملك ووجوده في المتصرف به عند وجود شرطه ، أو يوجد الإذن بالتصرف من المالك – إن كان المتصرف غير مالك كالوكيل أو الفضولي – لوقوع العتق أو الطلاق أو البيع أو غيرها ، والمراد بالشرط هو الشرط التقييدي .

# ثالثا : من أمثلة هاتين القاعجتين ومسائلهما .

من أعتق عبد غيره لا يعتق العبد ؛ لأن المعتق لا يملك العبد ملكاً حقيقباً، ولكن إذا وكَّله المالك في عتق عبده عتق . أو أعتق عبد غيره فأجازه المالك عتق - عند من يعتبرون العقد موقوفاً - ؛ لأن الإجازة في الانتهاء

<sup>(1)</sup> شرح السير ص١٩٢٤.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ص١٩٣٥.

## كالإذن في الابتداء .

ومنها : من طلق امرأة ليست زوجة له لا تطلق .

ومنها: من باع سلعة لغيره لا ينفذ البيع ما لم يأذن المالك .

ومنها: من قال لامرأته: إن كلمت فلاناً فأنت طالق. ثم طلقها بسبب آخر قبل أن تكلم فلاناً. وبعد ذلك كلمت من نهيت عن تكليمه. فلا يقع عليها طلاق، لأنها لم تعد زوجة له. إذا كلمت بعد انتهاء عدتها إذا كان الطلاق رجعياً.

#### القاعدة الثالثة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عدم بعض الشرط كعدم جميعه (١).

عدم بعض الشرط

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

شرط صحة العبادة أو المعاملة يجب استيفاؤه ووجوده كاملاً لتصح العبادة أو المعاملة ، لكن إذا وحد بعض الشرط دون كله .

فمفاد هذه القاعدة: أن العبادة أو المعاملة غير صحيحة وتعتبر باطلة ؟ لأن فقدان بعض الشرط وعدمه يشبه فقدان الشرط وعدمه كله .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا توضأ و لم يغسل إحدى قدميه بدون عذر لم تصح طهارته وبالتالي لا تصح صلاته ؛ لأن شرط صحة الصلاة الطهارة الكاملة .

ومنها: إذا أخل ببعض السترة في الصلاة - مع القدرة - لم تصع صلاته.

ومنها: إذا ترك ملتقط اللقطة تعريفها في بعض الحول الأول - أي في أوله - لم يملكها بالتعريف فيما بعد ؛ لأن الشرط لم يكمل - وهو تعريفها حولاً كاملاً - .

<sup>(</sup>١) المغنى ٧٠٠/٥ ، ط/ مكتبة الرياض ، ٢٩٨/٨ الطبعة المحققة .

### القاعدة الرابعة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس رفعاً له (۱) . عدم ثبوت الشرائط

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

إذا لم يثبت حكم الشيء لفقد شرائطه أو بعض منها فلا يكون ذلك رفعاً لذلك الشيء وإعداماً له ، بل هو رفع للحكم فقط ؛ لأن عدم الحكم مرتب على عدم الشرط ، فعدم الشرط علة لعدم الحكم ، لا لرفع المحكوم به .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من طلق امرأته طلقة رجعية ، فقبل انقضاء عدتها لا يثبت حكم الطلاق وهو إزالة لملك ؛ لأن شرط إزالة الملك وحل الزوجية هو انقضاء العدة ، أو جعل هذا الطلاق بائناً بأن يطلقها طلقتين أخريين .

ومنها: إذا نوت المرأة الصوم فجامعها رجل وهي نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة ، ثم أفاقت وعلمت بما فعل فإنها تقضي الصوم ؛ لأن الجنون أو النوم أو الإغماء لا ينافيه ، وإنما ينافيه النية . وتبوت القضاء دليل على عدم رفع الصوم عنها . وعند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجب عليها القضاء ؛ لانعدام قصد الإفطار (٢) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح الخاتمة ص٥٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> بحمع الأنهر ٢٤٣/١ .

ومنها: إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعها في العدة ، ثم طلقها بعد ذلك طلقتين فيكون طلاقاً ثلاثاً . ولا يقال: إنه برجوعه ارتفع الأول لكوانه معلقاً بشرط انقضاء العدة .

### القاعدة الخامسة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عدم علة الإذن التحريم ، وعدم علة التحريم الإذن (١) .

علة الإذن والتحريم – التعليل بالعدم

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الأفعال والتصرفات منها ما هو مأذون فيه ، ومنها ما هو غير مأذون فيه. فغير المأذون فيه حو المأذون فيه عنر المحرم هو المأذون فيه عنر المخرم هو المأذون فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح .

فمفاد القاعدة: أن ما عدم الإذن فيه فهو المحرم - فَعِلَّة التحريم وسببه عدم الإذن ، وأن ما كان مأذوناً فيه فهو المباح ، وعلة الإباحة عدم التحريم . ومبنى هذه القاعدة على التعليل بالعدم .

ولكن هذه القاعدة في الحقيقة غير جامعة لأنواع المأذون فيه والمحرم ؛ لأن من المحرمات ما دل الدليل النصي على تحريمه ، فيكون تحريمه - لا لعدم وجود الإذن - بل لوجود دليل التحريم ، وكذلك من المباحات ما ورد فيه الإذن نصاً ، فتكون إباحته أو وجوبه أو ندبه لوجود الدليل على ذلك لا لعدم وجود دليل التحريم . فليس عدم وجود الشيء دليلاً على وجود نقيضه دائماً .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

علة النجاسة الاستقذار ، فمتى كانت العين غير مستقذرة فحكم الله تعالى في تلك العين عدم النجاسة وأن تكون طاهرة . فعِلَّة الطهارة عدم

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي ٣٤/٢ .

النجاسة، إلا أن يحدث معارض لعلة أخرى غير الاستقذار كما في الخمر .

ومنها: تحريم الخمر معلل بالإسكار فمتى زال الإسكار زال التحريم وثبت الإذن.

ومنها: علة إباحة العصير سلامته عن المفاسد، فإذا وحدت فيه مفسدة كالسكر حَرُم.

فعلة عدم تحريم العصير هي علة الإذن فيه ، وعدم علة الإذن علة للتحريم .

ومنها: سبب وجوب إراقة دم المرتد ردته ، فإذا فقدت الردة كان دمه حراماً ، وهكذا .

#### القاعدة السادسة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عدم العلة علة لعدم المعلول (١).

التعليل بالعدم

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها.

العلة: هي سبب وجود الحكم المبني عليها ، فإذا وجدت العلـة وجـد الحكم - إلا إذا وجد مانع - وإذا انتفت العلة انتفى الحكم .

فمفاد القاعدة : أن وجود المعلول - وهو الحكم - مترتب على وجود عليه ، فإذا عدمت العلة عدم الحكم .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

العقل علة لترتب الأحكام والتكاليف على الإنسان . لكن إذا جُنَّ هذا الإنسان وفقد عقله - أو بلغ مجنوناً - فلا يجب عليه شيء من الأحكام والتكاليف الشرعية ؛ لأن العقل علة لترتبها ، فإذا عُدِم عدمت .

ومنها: غروب الشمس ودلوكها ووجود الشهر علـة لوجـوب الصـلاة والصوم، فإذا لم تغرب الشمس أو لم تزل و لم يدخل الشهر، فلا تجب الصـلاة ولا الصوم.

ومنها: النصاب علة لوجود الزكاة، فإذا عدم النصاب لم تجب. فوجود النصاب علة ووجود الزكاة معلول، وعدم النصاب علة لعدم وجوب الزكاة.

<sup>(</sup>١) الفروق ٣٧/٢ .

#### القاعدة السابعة والثلاثون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (١) .

وفي لفظ : " العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه " (٢) .

وفي لفظ: " العرف غير معتبر في المنصوص عليه " (") .

وفي لفظ: " العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه " ( أ ) .

وفي لفظ: " العرف لا يعارض النص " (°).

وفي لفظ: " العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء " نن .

العرف واعتباره

### ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها .

العُرْف : هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (٧) ، وهو العادة .

هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،

<sup>(</sup>١) شرح السير ص١٦٣٤ ، المبسوط ٢٢٧/٤ .

<sup>(</sup>۲) الميسوط ١٣٦/١٤.

<sup>(</sup>T) الأشباه ص٧١ ، قواعد الفقه ص٧١ .

<sup>(1)</sup> قواعد الفقه ص٩٢ ، عن السير ص١٧٢٥ .

<sup>(°)</sup> المبسوط ١٤٢/١٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> شرح الخاتمة ص٥٥.

<sup>(</sup>۷) الكليات ص۲۱۷ .

سواء أكان ذلك نص الشارع أم نص المتعاقدين أم نص الفقهاء . ولكن بالنسبة لنص الفقهاء فالأمر غير مسلَّم تمامـاً ؛ لأن نـص الفقهاء قـد يكـون مبنياً على عرف زمانهم أو على مصلحة كانت في زمنهم ، فهل إذا تغير العرف أو تبدلت المصلحة لا يجوز الخروج على نص الفقهاء ؟ أرى أن الأمر بخلاف ذلـك ؛ لأنه لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

إذا حرى العرف بخروج المرأة من بيتها سافرة واختلاطها بالرحال - كما هو واقع الآن مع الأسف - فليس وحود هذا العرف وشيوعه بين المسلمين يجعله حجة وحكماً للإباحة ؛ لأنه يعارضه نصوص كثيرة توجب على المرأة التستر وعدم الاختلاط بالرجال .

ومنها: إذا تعاقد شخصان عقد إجارة - وكانت العادة أن يدفع المستأجر نصف الأجرة السنوية مقدماً - ولكن اشترط المستأجر في العقد تأخيره، أو اشترط المؤجر في العقد تقديمه كاملاً ، فليس لأحدهما بعد ذلك أن يتمسك بأن العرف يقتضي نصف الأجر ، لأن التسمية والنص في العقد بخلاف ذلك العرف . فلا اعتبار للعرف هنا ، ولا يعارض المنصوص عليه .

ومنها: إذا قال: عليَّ الطلاق، لا يقع عليه الطلاق عند جمهور الحنفية – ولـو نوى به الطلاق؛ لأن العـبرة للألفـاظ لا للمعـاني هنـا، وهـذا اللفـظ يفيـد أن الطلاق في الذمة لا غير – كما لو قال: لفلان عليَّ مئة دينار – أي في ذمـيّ، والذي في الذمة لا يلزم وجوده في الخارج. ومع ذلك اختار كثـير مـن الفقهـاء

وقوع الطلاق بهذه اللفظة اتباعاً لعرف الناس ، ولكن عند الحنفية الفتوى على الأول وهو قول الإمام ، وإن خالفه في ذلك الصاحبان (') .

<sup>(</sup>۱) الفتاوى البزازية هامش الهندية ١٧٤/٤ ، الفتاوى الخانية ١/دد٤ ، الفتاوى الهندية ١/٥٥٦ ، شرح الخاتمة ص٥٥ .

#### القاعدة الثامنة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العرف الظاهر بين الناس حجة 🗥 .

العرف

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة بمعنى القادة القائلة: "العادة محكمة ". ولكن في هذه القاعدة زيادة شرط وهو الظهور. فشرط اعتبار العرف حجة وحَكَماً أن يكون ظاهراً بين الناس معروفاً عندهم بحيث لا يخفى على جمهورهم ؛ لأنه سبق القول بأن العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا كان من عادة إنسان أن لا يأكل لحم البقر ، ووكّل آخر في شراء لحم مطلقاً فاشترى له لحم بقر - وهو لا يعلم عادة الموكّل - فيـلزم الموكّل ما اشتراه له الوكيل ؟ لأنه ذكر مطلقاً. والوكيل لا يعلم بعادة موكّله هذه. بخلاف ما لو قال له: اشتر لي لحم غنم فاشترى له غيره، فلا يلزمه للنص على المقصود.

ومنها: إذا كان من عادة قوم لبس عمامة (٢) مخصوصة - وهي معروفة بينهم لايلبسون غيرها إلا نادراً -مثل الشماغ الأحمر في السعودية - فوكل أحدهم آخر في شراء عمامة له ، فاشترى له عمامة غير ما تعارفوا لبسه -كما لو اشترى له شماغاً أخضر أو أسود -فلا يلزم الموكل للعادة الظاهرة المعروفة بينهم .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ١٣٠/٤ ، ١٣١ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>Y) العمامة - كل غطاء عمَّ رأس لابسه.

## القاعدة التاسعة والثلاثون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق لا اللاحق (١٠).

وفي لفظ : " **لا عبرة بالعرف الطارىء** " <sup>(۲)</sup> ، وتأتي في حـرف – لا – إن شاء الله تعالى .

العرف المقارن

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه القاعدة تمثل جانباً من جوانب العرف الذي يعتبر حجة وحكماً .

فمفادها: أن العرف الذي يوجب العمل يجب أن يكون مقارناً للعمل مصاحباً له ، وسابقاً له في الوجود ؛ لأن العرف لا يشتهر إلا بعد مضي أزمان على وجوده ، وأما العرف اللاحق للعمل الحادث بعده فلا اعتداد به ولا اعتبار له ، فلا يجوز أن يحمل حكم حدث قبلاً على عرف حدث متأخراً ؛ لأن النصوص التشريعية يجب أن تفهم مدلولاتها اللغوية والعرفية في عصر صاور النص ؛ لأنها هي مراد الشارع أو العاقد . ولا اعتبار بتبدل مفاهيم الألفاظ في الأعراف المتأخرة ، كما أنه لا اعتبار لقبول الأعراف في الحوادث المتقدمة .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أوقف إنسان عقاراً في سبيل الله أو ابن السبيل ، فسبيل الله هو مصالح الجهاد الشرعي أو سبل الخيرات ، فلا يجوز أن يعتبر معناه طلب العلم

<sup>(</sup>١) أشباه السيوطي ص٩٦ ، وابن نجيم ص١٠١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفس المصدر ، وينظر : الوجيز مع الشرح والبيان ص٢٩٧ .

خاصة ، وابن السبيل هو من ينقطع من الناس في السفر وإن كان غنياً في بلده ، فلا يجوز أن يحمل على اللقيط الذي قد يطلق عليه ابن السبيل .

ومنها: إذا أقرَّ إنسان لآخر بألف ريال اقترضها أو سرقها ، أو أقام دعوى على آخر بأنه اقترض منه ألف ريال منذ خمسين عاماً ، فيجب عليه أن يحمل ذلك على الريالات التي كانت سائدة ، لا الريالات الحادثة التي يتعارفها الناس الآن .

ومنها: إذا علق إنسان طلاق امرأته على أكل رأس مشوي - وكان المعروف في ذلك رأس الغنم المشوي - ثم تبدل عرف الناس فصاروا يشوون رأس البقر أو الإبل ، فلا يقع عليها طلاق ؛ لأن المحلوف عليه هو رأس الغنم المشوي - وإن لم يُسمِّه - للعرف الجاري عندهم حين الحلف والتعليق (۱).

<sup>(1)</sup> شرح الأشباه لسنبلي زاده - المعروف بتوفيق الإله - لوحة ١٤١ - ١٤٢ .

### القاعدة الأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العرف يقيد مطلق اللفظ 🗥 .

وفي لفظ: " العرف قاض على الوضع " (١)، أي راجح عليه ومقيد له. العرف المقيّد

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة سبق لها مثيلات ، ينظر القاعدة رقم (١٩٢) من قواعد حرف التاء .

ومفادها : أن العرف بشروطه يقيد اللفظ المطلق ويخصص عمومه .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا كان من عادة أهل بلدة أن المهر منه معجل ومنه مؤجل ، فحين الإطلاق يكن نصف المهر معجلاً ونصفه مؤجلاً لأقرب الأجلين الطلاق أو الموت – وإن لم يذكر في العقد – ولكن إذا نصَّ في العقد على تعجيل المهر كله فلا يجوز للزوج أن يحتج بأن العرف يوجب تأجيل جزء منه ؛ لأ، العرف لا يعارض النص .

ومنها: إذا تأجر شخص داراً أو دكاناً - وكان من عادة الناس دفع نصف الإجرة مقدماً - ولم ينص في العقد على خلاف ذلك - فيجب على المستأجر دفع نصف الأجر مقدماً ، وعلى المؤجر قبول ذلك . وليس لأحدهما

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٨/٥٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ترتيب اللآلي لوحة ٦٨ م .

المطالبة بخلاف المعروف ، ما لم يُنَص في العقد على خلافه .

ومنها: إذا وُكُل رجل بالتقاضي لدين فلا يملك هذا الوكيل قبض الدين بل له الخصومة أمام القاضي فقط - مع أن لفظ التقاضي يدل على القبض بالوضع اللغوي - يقال: اقتضيت حقي: أي قبضته ، فإنه مطاوع قضى . لكن حرى العُرف بخلافه فيرجح وعليه الفتوى (١) . إلا أن ينص على القبض .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ترتيب اللآلي لوحة ٦٨ م .

### القاعدة المادية والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العصمة بسبب الدين إنما تثبت في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد (').

العضمة

ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

العصمة: معناها: المنعة والحفظ.

فمفاد القاعدة: أن حفظ الإنسان ومنعته بسبب يتعلق بالدين إنما يثبت ذلك له إذا كان يعتقد بهذا الدين . وأما من لا يعتقد بالدين العاصم فلا عصمة له ولا منعة ولا حفظ .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا وُجِد مسلمان في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه فيجب أن تكون المعاملة بينهما خالية مما يفسدها كما لو كانا في دار الإسلام ؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما يكون ، ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم في حق صاحبه ، ولو استهلك أحدهما مال صاحبه فعليه ضمان ما استهلك .

ومنها: إذا غصب أحدهما مال صاحبه وهما في دار الحرب وقد دخلاها مستأمنين ورجعا إلى دار الإسلام فإن كان عين المال قائماً وترافعا إلى القاضي فإن القاضي يقضي برد المغصوب لصاحبه ، وإن كان مستهلكاً فعلى

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص١٨٨٥ .

الغاصب ضمان ما استهلك.

### رابعا : ما استثنى من مسائل هذه القاعدة :

إذا قتل أحد المسلمين المستأمنين في دار الحرب صاحبه - فإن كان القتل عمداً - لم يجب القصاص على القاتل لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة ، ولأن المقتول يتمكن من استيفاء القصاص بقوة نفسه عادة - والقاتل ليس في يد الإمام ليعينه على استيفاء القصاص ، فلا يجب القصاص ، ولكن تجب الدية في مال القاتل ، وكذلك إذا قتله خطأ فلا يكون على العاقلة شيء ، بل الدية في مال القاتل خاصة ؛ لأن التعاقل باعتبار التناصر ، ولا تناصر بين من في دار الإسلام .

ومنها: لا يجب الحد إذا فعل المسلم في دار الحسرب شيئاً موجباً للحد كالزنا أو شرب الخمر ، خلافاً للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، فهم يقولون بثبوت الحدود على المسلم في دار الحرب ، ولكن اختلفوا في استيفائها: هل يجوز استيفاؤها في دار الحرب ، أولا تستوفى حتى يرجع إلى دار الإسلام (۱) ؟؟

<sup>(</sup>١) الإفصاح ٢٧٥/٢ ، المجموع ١٣٨/١٨ ، وينظر المقنع مع الحاشية ٣/٥٠٠ .

#### القاعدة الثانية والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين إياها (١).

العصمة وانعدامها

## ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم ، وكيف أن الأموال إنما تعصم بإحرازها في دار الإسلام ، ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون .

فمفاد القاعدة: أن أموال المسلمين يمكلها المشركون إذا غنموها وأحرزوها بإدخالهم إياها إلى دار الحرب.

وهي مسألة خلافية بين العلماء (٢) .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب، ثم غلب عليهم المسلمون فاستردوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين، ولكن إن وحد شيء بعينه لمسلم - فإن وحده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن وحده بعد القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء.

ومنها : إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم

<sup>(</sup>١) المبسوط ١١/١٠ ، شرح السير ص١٢٤٧ ، وينظر أحكام أهل الذمة ٢٨/٢ .

<sup>(1)</sup> ينظر: في ذلك المغنى لابن قدامة ١٢١/١٣ فما بعدها.

آخر ، فلصاحبها الأول أن يأخذها بالثمن وإلا فيتركها كما ورد في الحديث (۱۰).

ومنها: إذا دخل أهل الحرب دار الإسلام للإغارة فأخذوا أموالاً
وسبايا، ثم دخلوا دارهم فقد أحرزوها وملكوها ، ثم إذا أسلموا بعد ذلك صار
ذلك لهم؛ لأنهم بالإحراز قد ملكوها لتمام السبب وهو القهر، ثم يتقرر ملكهم
بالإسلام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " من أسلم على مال فهو له " (۱۰) .
وكذلك إن صاروا ذمة ، وكذلك لو استأمنوا للمسلمين .

(١) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما : أخرجه البيهقي في السنن ١٨٨/٩ ، حديث ١٨٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في باب : " من أسلم على شيء فهو لـه " مـن كتـاب السـير : " السـنن الكـبرى " ١٩٠/٩ - ١٩١ حديث رقم ١٨٢٥٩ .

#### القاعدة الثالثة والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العفو إنما يُستُقِط ما كان مستحقاً للعافي خاصة (١٠). إلا إذا كان المعفو عنه لايقبل التجزؤ.

العفو

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

العفو : معناه هنا : كَفُّ ضرر وإسقاطه مع القدرة (٢) .

فمفاد القاعدة : أن العفو مخصوص بما كان للعافي حاصة دون غيره بشرط استحقاقه إياه .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أساء شخص لآخر فعفا المُسَاءُ إليه عنه ، فهو إنما يعفو عن إساءَته لـ عاصة دون غيره ممن أساء إليهم .

ومنها: إذا قتل قطاع طرق أو محاربون أشخاصاً من المسلمين ، ثم إن ورثة المقتولين عفو عن القاتلين ، فإن الإمام له أن يقتل المقاتلين ؛ لأنهم محاربون أو قطاع طرق ، أو رأى المصلحة العامة في قتلهم ، فعفو الورثة عنهم غير مؤثر، فإنهم إنما أسقطوا حقهم خاصة لاحق العامة .

ومنها: إذا قتل رجل شخصين أو أكثر واستحق القصاص فعفا أحد

<sup>(</sup>١) شرح السير ص١٧٦٤ ، وعنه قواعد الفقه ص٩٣ .

<sup>(</sup>۲) الكليات ص٥٣ ، ٥٩٨ ، ٦٣٢ .

أولياء المقتولين عن حقه في القصاص ، فهو إنما عفا عن حقه خاصة دون الآخرين ، فإن لكل واحد من أولياء المقتولين الآخرين أن يطالب بالقصاص ويستحقه ولا يؤثر فيه عفو أحدهم .

## رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة :

إذا عفا أحد أولياء الدم سقط القصاص ؛ لأن القصاص لايقبل التجزؤ وانتقل حق الأولياء إلى الدية .

#### القاعدة الرابعة والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء (`` .

العفو

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

سبق معنى العفو .

فمفاد القاعدة: أن من عفا عمَّن أتلف له من ماله شيئاً فكأنما أذن له في الفعل ابتداء . وكذلك لو عفا المجروح عن جارحه فكأنه أذن له في جرحه ابتداء ؛ لأن النتيجة سقوط الضمان عن الفاعل . والإذن ينافي الضمان .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قتل شخص حيواناً لشخص آخر ثم عفا صاحب الحيـوان عـن قاتلـه سقط الضمان ، فكأن الفاعل مأذون له في قتل ذلك الحيوان .

ومنها: من قطع يد إنسان أو فقاً عينه ، أو جرحه ، ثم عفا المصاب عن خصمه فقد سقطت الجناية وضمانها . فكأن الجارح مأذون له فيما فعل .

ومنها: أن من قطع يد إنسان أو شجه موضحه فقال المجني عليه عفوت عن الجناية أو الشجة وما يحدث منها ، أو عن القطع وما يحدث منه صح العفو ويسقط ضمان السراية لو سرى الجرح فمات المجروح.

ومنها: إذا قال المغصوب منه للغاصب: أبرأتك عن الغصب. يكون ذلك إبراءً عن الضمان الواجب بالغصب.

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٦/٢٦ .

#### القاعدة الخامسة والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عقد الذمة أقوى من عقد الأمان (١).

عقد الذمة - عقد الأمان

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

عقد الذمة: العقد: إلزام على سبيل الأحكام (١).

والذمة : العهد ؛ لأن نقضه يوجب الذم (٦) .

فمفاد القاعدة: أن الكفار المعاهدين الذين أومنوا على دمائهم وأديانهم وأعراضهم وأموالهم بأداء الجزية ، فإن عهدهم هذا أقوى وأوثق من عقد الأمان للكافر الذي يدخل دار الإسلام دخولاً مؤقتاً غير دائم .

والفرق بين الذمي والمستأمن: أن الذمي مقيم في دار الإسلام بعهد مؤبد.

تحرى عليه بموجبه أحكام الإسلام مقابل أداء الجزية ، فهو مستسلم وخاضع لأحكام الإسلام .

وأما المستأمن فهو حربي دخل دار الإسلام بأمان مؤقت لتجارة أو عمل لوقت محدد ثم يعود إلى بلاده .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إن الذمي إذا قُتِل فإن ديته مثل دية المسلم ، أو نصف دية المسلم ، أو

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٥٦٠ .

<sup>(</sup>۲) الكليات ص ٦٤١.

<sup>(&</sup>quot;) نفس المصدر ص٤٥٤.

أربعة آلاف درهم ، على الخلاف في ذلك . وأما دية المستأمن فهي ثمانمائة درهم (١) .

ومنها: لو أن ذمياً تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه فهي حرة ذمية ، أما لو خرج مستأمناً مع زوجته فهي حرة آمنة ، والفرق أن الذمية لا تعود إلى دار الكفر أو دار الحرب لأنها أصبحت تابعة لزوجها الذمي . وأما المستأمنة فتعود إلى دار الحرب إذا عاد زوجها إليها .

<sup>(</sup>١) ينظر المقنع مع الحاشية ٣٩٢/٣ ، والإفصاح ٢١٠/٢ .

#### القاعدة السادسة والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العقد إذا خلا عن مقصوده لا يكون منعقداً أصلاً (١).

العقد الخالي عن مقصوده

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

كل عقد من العقود له مقصود وغرض يقصده العاقدان من عقده .

فمفاد القاعدة: أن العقد - أي عقد - إذا خلا عن مقصوده الذي شرع له فإنه لا يكون منعقداً أصلاً ، إذ يكون باطلاً لا يترتب عليه شيء من آثاره وأحكامه.

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

عقد الزواج المقصود منه حل الاستمتاع بين الزوجين ، فإذا شرط في العقد أن لا يطأ الزوج زوجته أو لا يستمتع بها ، فإن هذا العقد باطل لا يترتب عليه أثر من آثاره . وقيل : يصح العقد ويبطل الشرط (٢) .

ومنها: إذا استأجر داراً على ان لا يسكنها ولا ينتفع بها فالعقد باطل كذلك ؛ لأن مقصود عقد الإجارة الانتفاع بالعين المؤجرة .

وهنها: إذا ابتاع دابة أو سيارة على ان لا يركبها ولا يتصرف بها، فالعقد باطل كذلك ؛ لانعدام المقصود من عقد البيع وهو حل التصرف في المبيع.

<sup>(</sup>١) المبسوط ١١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المقنع ٩/٣ ، المغني ٤٨٧/٩ .

#### القاعدة السابعة والأربعون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

العقد إذا لم يكن مفيداً كان باطلاً (').

وفي لفظ : " ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعاً " (٢) . وتأتي في حـرف الميـم إن شاء الله .

العقد غير المفيد

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها .

ومفادها: أن العقد أوالتصرف إذا خلا عن الفائدة فهو باطل لا يعتد به شرعاً ؛ لأن المقصود من شرع العقود وجواز التصرفات حصول الفائدة المترتبة على العقد أو التصرف من الفائدة التي شرع على العقد أو التصرف من الفائدة التي شرع لأجلها ، فإن هذا التصرف يعتبر باطلاً وغير مشروع فلا تبنى على الأحكام ؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه (٣) .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا اشترى أحد شريكي المفاوضة من صاحبه شيئاً للتجارة فالعقد باطل؛ لأن ما اشتراه هو من شركتهما قبل الشراء وبعده ، فلا يكون العقد مفيداً فهو باطل ؛ ولأنه تحصيل حاصل .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المبسوط ۲۱۲/۱۱ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ص۲٤۱.

<sup>(</sup>۲) ينظر : المغنى ٥/٣٣٨ .

ومنها: التعيين في الصيد عند إرسال الكلب المعلم لا يشترط - خلافاً لمالك وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى ؛ ولأن المرسل ليس في وسعه تعليم الكلب أو الصقر على وجه لا يأخذ إلا ما يعينه له ، ولأن التعيين غير مفيد في حقه ولا في حق الكلب ؛ لأن قصد المرسل أخذ كل صيد يتمكن الكلب من أخذه ، وعلامة علمه إمساكه على صاحبه بترك الأكل، فسواء أخذ ذلك الصيد أو غيره حلّ ؛ ولأن الشرط في الإرسال التسمية على الكلب أو الصقر لا على الصيد حتى يشترط التعيين .

ومنها: إذا كفل شخصاً بمبلغ من المال على أن لا يؤديه عنه ، فهذا عقد باطل غير مفيد ، لأن مقصود الكفالة وفائدتها أداء الكفيل عن المكفول إذا لم يؤد المال في وقته المحدد ، أو أعسر فلم يستطع الأداء .

ومنها: إذا شرط في عقد النكاح أن لا تُسلَّم المراة نفسها للزوج ولو أدى المهر كاملاً، فهذا عقد باطل - في الأصح - لأنه عقد غير مفيد وينافي مقصود النكاح.

#### القاعدة الثامنة والأربعون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

العقد إذا فسد بعضه فسد كله (١). من أصول أبي حنيفة رحمه الله.

وفي لفظ: " العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله " (٢) . من أصول ابن أبي ليلي رحمه الله .

أو: " الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها " (") .

فساد بعض العقد

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

من أصول أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى ورواية عن أحمد وقول للشافعي رحمهما الله تعالى ، أن العقد صفقة واحدة إذا فسد بعضها أو دخله البطلان بطلت كلها ، وتطرق الفساد إلى باقي العقد والصفقة ؛ وذلك دفعاً للضرر المترتب على تفرق الصفقة .

والحقيقة أن الصور ثلاث: الصورة الأولى: أن يكون العقد أو الصفقة متعددة لكن يعتبر كشيء واحد كمصراعي باب أو نعلين فعنـــد الجميــع لايجـوز رد أحدهما دون الآخر عند وجود عيب بأحدهما (<sup>1)</sup>.

والصورة الثانية : أن تكون الصفقة لمتعدد ولكن جعل لكل واحــد منهـا

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢١/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٥/١١٨.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ۲۳/۱۱۰.

<sup>(1)</sup> المقنع مع الحاشية ٢/٤٤ .

ثمناً محدداً ، فعند وجود أحدهما معيباً له رده بثمنه ، وهذا أيضاً عند الجميع ، غير أبي حنيفة .

والصورة الثالثة: وهي مثار الخلاف ومحل النزاع، أن تكون الصفقة لمتعدد بثمن واحد عام للكل فيظهر عيب في بعضها، فهل يبطل العقد كله؟ هذا مفاد هذه التاعدة بناء على هذه الأصول، أو لا يبطل العقد إلا فيما دخله الفساد؟ وهذا رأي مالك وصاحبي أبي حنيفة وقول للشافعي والرواية الأخرى عند أحمد.

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا اشترى قطيعاً من الغنم جملة واحدة بثمن واحد ، ثم وجد في بعضها حرباً أو عيباً ، فهل له رد الجميع ؟ جرباً أو عيباً ، فهل له رد الجميع ؛ حيث إن العقد إذا فسد في بعضها فسد في كلها ، وهذا عند أبي حنيفة وابن أبي ليلى .

وأما عند مالك وصاحبي أبي حنيفة ، والرواية عن أحمد وقول للشافعي: أن له رد المعيب خاصة بجزئه من الثمن حيث لم يفسد العقد في الباقي ، حيث إن الفساد يقتصر على ما وحدت فيه العلة المفسدة (١) .

ومنها: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم ، فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيهما جميعاً ، حيث لم يسم لكل واحد منهما ثمناً .

ولكن إذا سمى لكل واحد منهما ثمناً فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٣/١١٠.

الله ، وأجازه صاحباه في العبد بما سمى بمقابلة من الثمن (١) .

ومنها: إذا اشترى شاتين مسلوختين ، فإذا أحدهما ميتة ، أو ذبيحة بحوسي ، والأخرى مذكاة ، فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع ، وإن جعل لكل واحدة منهما ثمناً ، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة في الجميع ، وعندهما في الميتة خاصة وصح في المذكاة بجزئها من الثمن .

ومنها: إذا باع مشاعاً أو مشتركاً بينه وبين غيره أو ما يقسم عليه الثمن بالأجزاء فعند الجمهور يصح في نصيبه بقسطه من الثمن والمشتري بالخيار إذا لم يكن عالماً. وعند ابن أبي ليلى وأبي حنيفة يبطل العقد كله ، مع وجود الخلاف في بعض الصور .

ومنها: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه ، أو باع خــلاً وخمراً فعنـد أبـي حنيفة وابن أبي ليلى ورواية أحمد وقول للشافعي يبطل العقد ولا يصح البيع.

ومنها: إذا تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة فعند جمهور الحنفية يصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة (٢). وأما عند ابن أبي ليلى رحمه الله فلا يجوز كلاهما ؛ لأن العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله كما لو جمع بين اختين.

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۳/۱۳.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المبسوط ٥/١١٨ ، بدائع الصنائع ٢٦٨/٢ .

### القاعدة التاسعة والأربعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العقد إذا فسد لاطريق لتصحيحه إلا الاستقبال – أي بعقد جديد (۱) . عند زفر عند زفر

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الفساد والبطلان عند الحنفية غيران ، فالعقد إذا دخله فساد ثم أزيل فساده صح ولا حاجة إلى عقد جديد .

ومفاد القاعدة: أن العقد إذا دخله فساد ثم أزيل فلابد من عقد حديد – وهذا عند زفر بن الهذيل – وهو من الحنفية ولا يرى فرقاً بين الباطل والفاسد ، وهذا رأي جمهور الفقهاء – غير الحنفية – أن الباطل والفاسد مترادفان ، فالباطل فاسد والفاسد باطل ، ولذلك فرأي الجمهور أن الفاسد ولو أزيل سبب فساده فلابد من عقد جديد ؛ لأن العقد الأول لا اعتبار له .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا زوجت امرأة نفسها بغير ولي فهو عند الحنفية عقد جائز وإن دخله فساد ، فإذا جاء الولي بعد تمام العقد ووافق على الزواج فقد تم العقد ولا حاجة إلى تجديده . وأما عند الإمام زفر والجمهور فهو عقد باطل لا اعتبار به ولا يعتد به ولابد من عقد جديد يعقده الولي . وهذا في الحقيقة الأصح والأرجح .

ومنها: إذا تبايع شخصان سلعة واشترط أحدهما الخيار - دون تحديد وقت - فعند زفر هذا عقد فاسد ؛ لأن شرط الخيار أن يوقت في حدود ثلاث

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲۲/۱۳.

أيام ، ولا يجوز الزيادة عليها عند أبسي حنيفة وزفر ، ولابد من تحديد وقت الخيار في العقد فما لم يحدد وقت الخيار فهو فاسد عند زفر ، وعليهما تجديد العقد ولكن عند أبي حنيفة إذا حددا بعد ذلك قبل نهاية الثلاثة الأيام صح العقد ولا يُحتاج إلى تجديد .

#### القاعدة الفمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العقد سبب شرعى للملك (١).

شرعية العقد

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

العقود إنما شرعت لكي يستطيع الإنسان أن يملك ما عند غيره ، أو ينتضرف بما يملكه الآخرون ، سواء كان ما يملك عيناً أم منفعة .

فمفاد القاعدة : أن العقود أسباب وضعها الشرع الحكيم لانتقال الأملاك وتبادل المنافع ، ولولاها لتغالب الناس وعمت الفوضى وأكل القوي الضعيف .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

عقد البيع إنما كان سبباً شرعياً لحل البدلين ، حيث يملك المشتري السلعة ويملك البائع الثمن .

ومنها: عقد الإجارة إنما كان سبباً شرعياً لأن يملك المستأجر المنفعة ويملك المؤجر الأجرة .

ومنها: عقد النكاح إنما كان سبباً شرعياً لملك منفعة البضع وحل الاستمتاع.

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲٤/۱۳ .

#### القاعدة الحادية والخمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العقد الفاسد لايكون بنفسه سبباً للاستحقاق ، وإنما يستوجب أجر المثل (').

العقد الفاسد

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

العقد الفاسد عند الحنفية هـو العقـد الـذي دخلـه فسـاد في وصـف مـن أوصافه وكان أصله مشروعاً .

فمفاد القاعدة: أن العقد الفاسد لايكون سبباً لاستحقاق الثمن المسمى أو المهر المسمى أو الأجرة المسماة ، بل إذا فسد العقد وحب ثمن المثل أو أجرة المثل أو مهر المثل ، فليست القاعدة خاصة بعقد الإجارة .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذاتزوج امراة وأمهرها خمراً أو خنزيراً - والخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلم - فإن هذا العقد يدخله فساد ، ويجب لها مهر مثلها - لا قيمة الخمر والخنزير - ؛ لأنهما غير متقومين عند المسلمين .

ومنها: إذا عقد عقد مضارية وقال رب المال للمضارب: خذ ما شئت من أي أصناف مالي - وله مال دراهم ودنانير وحنطة وتمر ودقيق - فأخذ المضارب التمر أو الدقيق ، فهذه مضاربة فاسدة (٢) ، فإذا اشترى وباع فهو

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲۲/۲۲ .

<sup>(</sup>٢) وذلك لجهالة رأس المال وعدم تعيينه .

لرب المال وللمضارب أجر مثله - بخلاف ما لو قال له : خذ هذه الحنطة فبعها ثم اعمل بثمنها مضاربة ، فهذه مضاربة صحيحة .

ومنها: إذا دفع رجل إلى آخر دكاناً على أن يبيع فيه البر أو التمر أو تجارة على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان ، فقبض الدكان فباع فيه وأصاب مالاً ، فالمال كله لصاحب البر أو التمر أو التجارة ، فكان ولصاحب الدكان مثل أجر دكانه ؛ لأنه أجّر الدكان بأجرة مجهولة ، فكان إجارة فاسدة .

#### القاعدة الثانية والفمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العقد لاينعقد موجباً ما يضاد المقصود به (١).

العقد غير الموجب

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

سبق أن كل عقد يوجب مقصوداً خاصاً به ، فإذا لم يتحقق المقصود من العقد كان العقد باطلاً غير شرعي ، لأنه لم يفد مقصوده .

ومفاد هذه القاعدة: أنه من باب أولى أن لا ينعقد العقد ليوجب ما يضاد المقصود به .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال شخص لامرأه إذا تزوجتك فأنت طالق. فإن تزوجها بعد ذلك فإن هذا العقد غير منعقد ؛ لأن المقصود من الزواج دوام العشرة لا الطلاق ، فالطلاق يضاد مقصود عقد النكاح ، فكان هذا عقداً باطلاً . وبناء على ذلك فلا يقع على المرأة الطلاق ؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه .

ومنها: إذا وهب هبة على أن يرجع فيها. فهو أيضاً عقد غير صحيح؛ لأن الرجوع في الهبة يضاد المقصود منها.

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۲/۱۲ .

### القاعدة الثالثة والخمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العقد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح (١) . عند ابن أبي ليلى . العقد بالدلالة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الأصل في انعقاد العقود الإيجاب والقبول . ولكن هل ينعقد العقد بغير إيجاب أو قبول ؟ عند معظم الفقهاء – غير الشافعي رحمه الله – أن العقد ينعقد بدون لفظ وهو عقد التعاطي في البيع ، بأن يأخذ السلعة ويدفع تمنها إلى البائع دون تلفظ .

ولكن مفاد هذه القاعدة: أنه عند الإمام محمد بن أبي ليلى أن العقد قد ينعقد بدون لفظ وبدون تعاطٍ ، وذلك بالدلالة - والمراد بها غير اللفظ - وهي دلالة الحال أو دلالة فعل سابق فيقاس اللاحق على السابق إذا لم يكن هناك نص مخالف .

والحق أن هذا ليس مذهب ابن أبي ليلى فقد قال بذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذ اختار صحة البيع بل كل عقد بكل ما عده الناس بيعاً أو عقداً من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من استأجر أرضاً سنة فزرعها سنتين فعليه أجر السنة الثانية مثل الأولى ؛ لاعتبار الظاهر ، فكأنه زرعها في السنة الثانية بناء على العقد في السنة الأولى ،

<sup>(</sup>١) المبسوط ١١/١٥١.

وإنما لم يتعرض له صاحبها لهذا ، فعليه أجر مثل السنة الأولى . وهذا إذا لم يُنص في العقد أن الإجارة تجدد عند انتهاء السنة إذا لم يطلب أحد المتعاقدين فسخها.

وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فعليه نقصان الأرض بالزراعة في السنة الثانية ، لأنه غاصب فيما صنع ويتصدق بالفضل . وأرى أن الأرجح في هذه قول ابن أبي ليلى (١) .

ومنها: من اشترى سلعة بثمن محدد ثم أخذ أخرى مثلها ، فعليه تمنها مثل ثمن الأولى ، إلا أن ينص البائع على خلاف ذلك .

ومنها: من استأجر محلاً أو داراً سنة بأجرة محدد معلومة فسكنها سنتين أو ثلاث – وصاحبها لم يطلب منه الخروج منها ولا زيادة الأجرة – أن على المستأجر أجر مثل السنة الأولى للسنة الثانية والثالثة. وهذا هو المعمول به في أكثر البلاد.

<sup>(</sup>١) ينظر المقنع مع الحاشية ٤/٢ .

#### القاعدة الرابعة والخمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العقوبات لا تناسب إلا من قصد انتهاك المحارم (١) .

العقو بات

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

العقوبات: جمع عقوبة ، وهي عذاب شرع زجراً عن ارتكاب الممنوع. والعذاب المراد به : الألم الثقيل الذي شرع زجراً عن الوقوع في الشر . والمحارم : جمع محرم. وهو الممنوع شرعاً، والمحظور ارتكابه شرعاً (٢٠). وانتهاك المحارم : تناولها بما لا يحل (٣٠) .

فمفاد القاعدة: أن العذاب والعقوبات المشروعة إنما شرعت زواجر وموانع من الذنوب والوقوع في المحرمات ، وهي إنما توقع على من قصد وتعمد الوقوع في الحرام وارتكاب الذنوب باختيار ورضا دون إكراه ، وبناء على ذلك الحتلفت نتيجة وجزاء العامد عن المخطئ ، وكان في ذلك العدل كله .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا شرب شخص الخمر عالماً بتحريمه - غير مكره ولا مضطر ولا مخطيء - استحق العقوبة وعومل معاملة الصاحي في كل ما أقدم عليه وارتكبه حال سكره سداً للذريعة .

<sup>(</sup>١) شرح مختصر الروضة للطوفي ١٨٤/١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكليات ٢٠٤ ، ٢٥٤ .

<sup>(&</sup>quot;) مختار الصحاح والمصباح مادة ( نهك ) .

ولكن إذا شرب الخمر جاهلاً به أو مكرهاً عليه أو مضطراً ، فلا عقوبة عليه ولا يقام عليه حد إذا سكر مما تناوله جهلاً أو مخطئاً أو مكرهاً أو مضطراً ، ولو ارتكب في حال سكره هذه ما يوجب الحد .

ومنها: من قتل نفساً معصومة متعمداً مختاراً وجب عليه القصاص عقوبة مستحقة رادعة وزاجرة ، ولكن إذا كان القتل خطأ ، فلا يجب القصاص وتجب الدية على العاقلة .

### القاعدة الفامسة والفمسون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

عقود المعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط (١).

وفي لفظ : " ا**لعقود لا تقبل التعليق** " <sup>(٢)</sup> .

وفي لفظ: " تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل " (") ، وينظر قواعد حرف التاء القاعدة (١٥٣) .

تعليق العقود

### ثانيا : معنى هذه القواعد ومحلولها .

عقود المعاوضات : هي العقود التي تشتمل على بدلين عـوض ومعـوض كالبيع والأجارة والنكاح والمزارعة وغيرها ، وهي عقود التمليكات .

فمفاد هذه القاعدة: أن مثل هذه العقود لا تقبل التعليق بالشرط ؛ لأن تعليقها بالشرط بجعلها غير منجزة وغير نافذة ، والأصل فيها النفاذ بمجرد الإيجاب والقبول ، ولأن مقتضى العقد اللزوم . ولكن صح التعليق بالشرط في بعض الحالات - لحديث حبَّان بن منقذ في أو منقذ بـن عمر - على الخلاف فيه ، وهو : " إذا بايعت فقل : لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام " (3) ولحاجة الناس إلى ذلك .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۳/۰۶.

<sup>(</sup>٢) المجموع المذهب لوحة ٣٢٢ أ .

<sup>(</sup>T) أشباه ابن نجيم ص٣٦٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الحديث روي بطرق متعددة عن عُمَر وابنه رضي الله عنهما وأخرجه البخاري وغيره . ينظـر منتقـى الأخبار ٣٣٤/٢ – ٣٣٤/٢ .

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها ، بل هذه العقود تجوز مع خيار المجلس وشرط الخيار على أن لا يزيد على ثلاثة أيام – عند كثيرين – والبيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاً ذكرها ابن نجيم رحمه الله في الأشباه ('').

والذي يقبل التعليق بالشرط هو الإطلاقات : كالطلاق ، والعتاق والحوالة والكفالة .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

إذا قال : أبيعك هذه الدار إذا هلَّ الهلال . فالعقد باطل .

ومنها: أبيعك إذا رضي شريكي . كذلك .

ومنها: إذا قال: إن كان أبي مات فقد زوجتك هذه المرأة - وكان قد مات فيها وجهان .

وقال النووي رحمه الله تعالى<sup>(٢)</sup> : الأصح البطلان لوجود صريح التعليق.

### رابعا : مما استثنى من مسائل هذه القواعد .

إذا قال : أبيعك إذا رضي أبي . صح العقد ، وتوقف نفاذه على رضاء الأب .

ومنها: إذا اشترط البائع رهناً بالثمن أو كفيلاً ، جاز العقد وصح البيع.

<sup>(</sup>۱) ينظر أشباه ابن نجيم ص٢١٠ - ٢١١ .

<sup>(</sup>۲) النووي هو أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مُرِّي الحزامي النووي الدمشقي شيخ الإسلام محرر مذهب الشافعي إمام أهل عصره علماً وعبادة وورعاً وفقهاً ولد سنة ٢٣١هـ بنوى من أعمال دمشق وتوفي بها سنة ٢٧٦هـ ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رحب رحمه الله . من كتاب المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للحافظ حلال الدين السيوطي رحمه الله - مختصراً .

#### القاعدة السادسة والخمسون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل ('' ، وبكل ما عدَّه الناس بيعاً أو إجارة .

وفي لفظ: " الاعتبار للمعنى دون الألفاظ " (٢٠).

العبرة في العقود للمقصود

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

مفاد هذه القاعدة : إن العقود تصح وتكون نافدة بكل لفظ أو فعل دل على مقصود العاقدين ورضاهما ، ولايجب أن يختص كل عقد بلفظ لايجوز بغيره .

بدلالة: أن الشرع اكتفى بالتراضي في البيع وبطيب النفس في التبرع، ولم يشترط لفظاً معيناً ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي دون غيره. وينظر أيضاً من قواعد حرف الهمزة الأرقام ٩٦-٩٨.

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا قال لعبده: إن أديت إلى ألفاً فأنت حر ، كان إذناً له بالتجارة ، لا كتابة فاسدة ، لأنه معلوم أن العبد لايمكنه أن يؤدي الألف إلا إذا أذن له بالتجارة .

ومنها: ينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كلفظ البيع

<sup>(</sup>١) القواعد النورانية ص٥٠١٠٠١ ، والفتاوي الكبري ١٣/٢٩ .

<sup>(</sup>۲) أشباه ابن نجيم ص۲۰۷ .

والشراء والهبة والتمليك ؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح .

ومنها: إذا قالت: اخلعني بهذه الألف أو بهذه السيارة ، فقبض الألف أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع ومنها: وقوع الطلاق بألفاظ العتق.

### رابعا : ومما استثني من مسائل هذه القاعدة .

لاتنعقد الهبة بلفظ البيع بغير ثمن ، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج لعـدم جريان العادة بذلك (١) .

ومنها: عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى ، عند الحنفية ورواية عند أحمد ، وعند الآخرين يقع إن نوى (٢) .

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) وينظر المقنع ٢/٧٧٤-٤٧٨ .

#### القاعدة السابعة والخمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العقود الشرعية لاتنعقد خالية عن فائدة (١) .

العقود الشرعية

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

العقود الشرعية والصحيحة من بيع وشراء ونكاح وإجارة وغيرها إذا صحت لاتنعقد إلا بحصول فأئدة من انعقادها ، وإلا لم تشرع ؛ لأن الشرع إنما جاء بخير البشر ، وما لا فائدة فيه فليس فيه خير فهو عبث ، والعبث في الشرع ممنوع ومدفوع ، وكل عقد لا يحقق الفائدة من انعقاده يكون عقداً باطلاً يأباه الشرع . كما سبق بيانه .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

عقد البيع مشروع وفائدته حل البدلين للمتعاقدين ، ضرورة حاجة الناس إلى تبادل السلع والمنافع والأموال ، فعقد البيع إذا لم يحقق الفائدة المقصودة فيه فهو عقد باطل .

ومنها: عقد النكاح مشروع وفائدته حفظ النسل وإعفاف الرجل والمرأة وطهارة المجتمع من الفسق والفجور، وغير ذلك من الفوائد المي لاتعد ولا تحصى.

<sup>(</sup>١) الميسوط ٧/٢٨ .

#### القاعدة الثامنة والفمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العقود في الظاهر - محمولة على الصحة (١).

صحة العقود

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

العقود التي يتعاقدها المسملون يجب حملها على الصحة ما أمكن ؛ وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين ، وأن المسلم لايقدم على عقد إلا ويريده عقداً شرعياً صحيحاً حالياً عما يفسده أو يبطله ، وأنه لايقدم متعمداً على عقد يعلم فساده أو بطلانه ، وأنه عند الاختلاف في صحة العقد وفساده فإن القول قول من يدعي الصحة ، والبينة على من يدعي الفساد أو البطلان ؛ لأن القول قول من يشهد له الظاهر ، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر . وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدتين ٤٦٠ ، ٢١٨ .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا تعاقد شخصان عقد بيع ثم ادعى أحدهما أن هذا العقد كان فاسداً أو باطلاً ، وأنكر الآخر وادعى صحة العقد ، فإن البينة على مدعي البطلان أو الفساد ، والقول قول مدعى الصحة مع يمينة ؛ لأن الأصل في العقود الصحة .

ومنها: إذا تم عقد نكاح ثم ادعى أحدهم أن العقد غير صحيح لأن الشاهدين كانا فاسقين فعلى مدعي الفساد البينة وإثبات فسق الشاهدين، وإلا فالعقد صحيح.

<sup>(</sup>١) المبسوط ٦٢/٢١ ، القواعد النورانية ص١٨٨ ، التحرير ٦٣١/٤ عن القواعد والضوابط ص٩٠٠.

ومنها: إذا قيل: إن فلان قد عقد نكاحه على فلانة ، فنفهم من ذلك ونعتقد صحة العقد وما يترتب عليه من أحكام .

#### القاعدة التاسعة والخمسون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العقود لاتتوقف على الإجازة - عند الشافعي (١) .

العقود الموقوفة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه القاعدة تمثل مسألة من مسائل الخلاف بين من يرون أن العقود يجوز أن يعقدها غير أصحابها وأنها تتوقف صحتها على إجازة من له الحق في إجازتها ، وبين من يقولون إن العقود لا تتوقف على الإجازة ، بمعنى أن العقد إذا لم يعقده من له الحق في عقده فهو عقد باطل ، والباطل لا تتوقف صحته على الإجازة ، وعلى رأس أولئك الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ، فهو يرى أن عقد الفضولي باطل ، لا موقوف على إجازة صاحب الحق أو الولي ، وهذا أحد قولين عند الشافعية ، وهو أصحهما ، وهو المنصوص في الجديد من مذهب الشافعي، والقول الثاني: الوقف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإلا بطل (٢).

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا باع فضولي سيارة لآخر ، فإن هذا العقد باطل ، حتى لو أجاز صاحبها ، بل يجب أن يستأنف العقد ، وهذا الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله .

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٢٦/٤ ، ١٥/٥ .

<sup>(</sup>٢) أشباه السيوطي ص٢٨٥ نقلاً عن الرافعي ، وأشباه ابن السبكي ٢٣٨/١-٢٣٩ .

ومنها: من زوج امرأة من رجل بغير علمه فهو عقد باطل ، ولو علم به الرجل فأجازه لم يصح ويجب عقد حديد ، وأما عند غير الشافعي رحمه الله فإن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصح العقد بالإجازة ولا يحتاج إلى تحديد . وابعا: مما استثنى من مسائل هده القاعدة .

على مذهب الشافعي في الجديد.

أن من اغتصب شيئاً أو أشياء فباعها ، ثم تناقلتها الأيدي بالبيع فإن هذه العقود صحيحة ضرورة استحالة رد العقود كلها بعد تعددها (١) .

<sup>(</sup>١) المصدران السابقان.

#### القاعدة الستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العقود وما تصح به من الألفاظ (١) . عند الشافعية .

ألفاظ العقود

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

عند الشافعية: أن العقود على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا ينعقد الا بلفظه الصريح فلا ينعقد بالكناية اتفاقاً - عندهم - وهو النكاح ، فالنكاح عند الشافعية لاينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج .

والقسم الثاني: مايستقل الشخص بمقصوده - وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد - فإن مقصودها الطلاق والعتق والعفو، فتنعقد بالكناية قولاً واحداً كذلك.

والقسم الثالث: ما سوى هذين القسمين ففيه وجهان: الأصح منهما أنها تنعقد بالكناية مع النيَّة .

وقد سبق قريباً قول ابن تيمية رحمه الله ومذهب الحنفية والمالكية ، وعند الحنابلة احتلاف <sup>(۲)</sup>.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا قال : ملكني ابنتك . فقال الولي : قد ملكتكها بمهر قـــدره كــذا . لم يصح عند الشافعية وجمهور الحنابلة وصح عند غـيرهـم ؛ لأن النكــاح بــني علــى التعبد عند الشافعية .

<sup>(</sup>١) المجموع المذهب لوحة ٣٢٢ أ ، المنثور ٣٧١/٢ فما بعدها ، قواعد الحصني ٤٠١/١ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المُقنع مع الحاشية ١٠/٣ فما بعدها.

#### القاعدة الحادية والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

علة العلة تقوم مقام العلة في الحكم (١) . أصولية فقهية .

علة العلة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

العلة: هي السبب الظاهر الذي يبنى عليه الحكم.

وعلة العلة: لها معنيان: الأول: يمعنى الحكمة من تشريع الحكم؛ لأن المراد بالحكمة المصلحة المناسبة لتشريع الحكم كالمشقة في السفر والمرض. فالسفر والمرض علة والمشقة فيهما هي علة العلة ، وهي لما كانت غير منضبطة لم يبن الحكم عليها.

والمعنى الثاني لعلة العلة : هو سبب السبب المباشر لوقوع الحكم ، فمن رمى سهماً أو أطلق رصاصة فأصاب شخصاً فقتله ، فإن علة القتل هي الإصابة، ولكن علة الإصابة الرمي ، فلولا الرمى لم يُصب السهم ولا الطلقة .

فمفاد القاعدة: أن علة العلة بنوعيها يمكن أن تقوم مقام العلة في بناء الحكم عليها ، والنوع الثاني : واضح في قيامه مقام العلة لظهوره وانضباطه ، وأما النوع الأول ففيه خلاف بين الأصوليين ، والراجح عندهم أنه لا يبنى حكم على الحكمة لعدم انضباطها .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من اشترى عبداً - قد حل دمه بالقصاص -فقُتِل عند المشتري قصاصاً-

<sup>(</sup>١) الميسوط ١١٦/١٣ .

فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن كله ؛ لأن قتل العبد مُتلف لماليته ، فالقتل قصاصاً علة علة والعلة هي استحقاق النفس بسبب القتل ، وبسبب استحقاق النفس يرجع المشتري على البائع بالثمن ؛ لأنه لو قتل عند المشتري بغير استحقاق أو قصاص لما حق له الرجوع على البائع .

ومنها: أن الغضب علة لعدم جواز قضاء القاضي ، والحكمة هي اندهاش العقل والمنع من استيفاء الفكر ، فيعلل بهما في الجوع الشديد والبرد الشديد والخوف والألم وغير ذلك من مسببات القلق وعدم اطمئنان الفكر وسكون العقل إلى الحكم الصائب .

ومنها: إن الصبي يولى عليه لحكمة ، وهمي عجزه عن النظر لنفسه ، فالصبا علة ، فكل من عجز عن النظر لنفسه يولى عليه ، وإن لم يكن صبياً كالمجنون والمعتوه والمغمى عليه طويلاً والمريض مرضاً مؤثراً في عقله .

# القاعدة الثانية والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا ؟ (١) .

وفي لفظ: " هل بنفي علة يزول حكم " (''). وتأتي في قواعد حرف الهاء إن شاء الله تعالى.

زوال الحكم بزوال علته

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

سبق أن المراد بالعلة سبب الحكم .

ومفاد القاعدة: ما دام أن الحكم مترتب على علته وسببه فوجوده متعلق بوجود علته وسببه - وهذا أمر متفق عليه - ولكن إذا زالت العلة وعُـدِم السبب فهل يبقى الحكم أو يزول بزوال العلة والسبب ؟ خلاف ، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمسلك الدوران - ومفاده عند القائلين به - إن الحكم يدور مع علته يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا تزوج وهو مريض مرض موت - وهذا النرواج حقه الفسخ - ثـم شفي هذا من مرضه ، فهل يبقى النكاح أو ينفسخ ؟

ومنها: إذا وجد ماء نجس ثم تغير بتراب - مثلاً - وليس بماء مطلق فهل يطهر أو لا يطهر ؟ خلاف . فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل

<sup>(</sup>١) إيضاح المسالك مع حاشية القاعدة السادسة ص ١٤٦-١٤٨.

<sup>(</sup>٢) إعداد المهج شرح المنهج المنتحب ص ٣٠.

التغير وقد زال ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً -حكم بطهوريته ، ومن رأى أن أن الأصل في زوال النجاسة إنما يكون بالماء وليس هو حاصلاً حكم ببقاء النجاسة .

ومنها: إذا اضطر لتعب فركب الهدي ثم وجد الراحة فهل يجب النزول عنه أو لا ؟

ومنها: إذا خشى الهلاك على نفسه فأكل من الميتة ، فهل بجب عليه الاقتصار على سد الرمق ، أو يجوز له التناول حتى الشبع ؟ خلاف .

#### القاعدة الثالثة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العلة ترجح بزيادة من جنسها (١).

ترجيح العلة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

إذا وحدت علل متعارضة ، وأريد إحداها لبناء الحكم فمن أسباب الترجيح بينها أن تكون إحدى العلل مؤيدة بزيادة من حنسها إذا كانت هذه العلة غير مستقلة ، وأما إذا كانت مستقلة فلا ترجيح بالزيادة .

والمراد باستقلال العلة انفرادها بالحكم عند وجودها ، وإذا لم تكن منفردة ببناء الحكم عليها فليست علة مستقلة ، فالشاهدان - مثلاً - علة مستقلة لبناء الحكم عند أداء شهادتهما ، فإذا جاء المدعى عليه بثلاثة شهود أو أربعة فلا ترجيح لصاحب الأكثر ؛ لأن الشاهدين العدلين علة مستقلة .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الأخ لأب وأم يترجح على الأخ لأب فقط ، ويقدم عليه في استحقاق الميراث والولاية وإن كانت العلة في كليهما هي الأخوة ، ولكن وجود حانب الأم يرجح علة الأخ لأب وأم .

ومنها: إذا كان لأحد شخصين ثلاثة حذوع على حائط مشترك وللآخر جذعان أو جذع واحد وتنازعا في ملكية الحائط، فإنه يحكم بالحائط لصاحب الأكثر، ولصاحب الأقل موضع خشبته ؛ لأن الظاهر شاهد لصاحب الكثير.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح الخاتمة ص٥٧ .

#### القاعدة الرابعة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العلل الشرعية أمارات لا موجبات (١) . أصولية فقهية .

العلل الشرعية

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه القاعدة تعبر عن مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء من أهل السنة وهو أن العلل الشرعية وأسباب الأحكام هي أمارات وعلامات ومعرِّفات للأحكام، وليست موجبات لها بنفسها ؛ لأن الموجب هو الله سبحانه وتعالى، وأقام هذه العلل علامات على الأحكام، خلافاً لما يقوله المعتزلة إن العلل موجبات بنفسها.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

غروب الشمس أو زوالها أو طلوع الفجر أو دخول الشهر علل وأسباب ظاهرة وعلامات لتعلق وجوب صلاة المغرب أو الظهر أو الفحر أو صيام رمضان بذمة المكلف والموجب لهذه الصلوات والصيام هو الله سبحانه وتعالى .

ومنها: بلوغ المال النصاب أمارة وعلامة على وجـوب الزكـاة وتعلقهـا بذمة المكلف إذاحال الحول مع بقاء النصاب. والموجب للزكاة هو الله سبحانه وتعالى.

ومنها: البلوغ مع العقل علة للتكليف والمكلّف هو الله سبحانه وتعالى عند وجود هذه العلاقة .

ومنها: الإتلاف والقتل للضمان والقصاص، وهما علامة على وجوبهما، والموجب في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) المبسوط ٤/٥٠٤.

#### القاعدة الخامسة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العلم بالرضا يقوم مقام إظهار الرضا (١).

العلم بالرضا

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

الرضا أمر قلبي يــدل عليـه لفـظ القبـول والموافقـة ، هـذا هـو الأصـل في إظهار الرضا بين المتعاملين ، ولكن ذلك غير محصور فيه .

فمفاد هذه القاعدة: أن الرضا وإن كان الدال عليه هو لفظ القبول لكن ذلك لا ينحصر فيه بل إن العلم بالرضا بوجود علامات تدل عليه ، يقوم مقام إظهار الرضا بالألفاظ.

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

مبايعة رسول الله عن عثمان بن عفان الله عنه الرضوان وكان غائباً لعلمه برضاه (٢) .

ومنها: إدخاله على أهل الحندق منزل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما بدون استئذانه (٣) .

ومنها: تناول الطعام في بيت الصديق والقريب ، ولو لم يأذن لفظاً لعلمه برضاهما .

<sup>(</sup>۱) القواعد النورانية ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) حديث بيعة الرضوان ذكره ابن هشام في السيرة ٢٨/٤ مع الروض الأنف.

<sup>(</sup>٢) حديث حابر ذكره ابن هشام في السيرة ٢٦٠/٣ مع الروض الأنف.

ومنها: بيع المعاطاة ، وهو أن يرى السلعة وثمنها مكتوباً عليها فيأخذها ويعطي البائع أو العامل الثمن بدون تلفظ من أحدهما.

#### القاعدة السادسة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العلم بالرضا ينفي الحرمة (١) .

العلم بالرضا

### ثانيا : معنى هخه القاعجة ومحلولها .

هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بالقاعدة السابقة وتعتبر نتيجة لها .

فمفادها: أن العلم بالرضا - من حيث كونه قائماً مقام إظهار الرضا - فهل يحل تناول ما عُلِم الرضا بتناوله ، وإذا كان يُحله فهو بالتالي ينفي التحريم ويعدمه ؛ لأن وجود الإذن والرضا علة وعلامة ودليل على نفي التحريم - كما سبق - .

# ثالثا : من أمثلة هذك القاعجة ومسائلها .

إذا دخل رجل بستان صديق له وتناول من ثماره بغير أمره ؛ فإن كان يعلم أن صاحب البستان لو علم بذلك لا يبالي ولا يمنعه حَلَّ له و لم يحرم عليه ما تناوله .

ومنها: إذا دخل دار صديقه أو قريبه فوجد فيها كتباً فأخذ أحدها ليقرأ فيه فلا بأس ، وكذلك لو وجد فيه خطأً فأصلحه .

<sup>(</sup>١) الفرائد ص١٨٨ عن الفتاوى الخانية فصل المستعير إذا لم يدفع بعد الطلب ٣٨٦/٣.

#### القاعدة السابعة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع (١).

العلم بالأصل

### ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

هذه القاعدة فرع لقاعدة " التابع تابع " . " فالتابع لغيره في الوحود تابع له في الحكم " .

ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا علم حكم الأصل ففي العلم به علم بحكم التبع ضرورة ؛ لأن التابع لا ينفصل عن متبوعه ولا ينفرد عنه بأحكامه ، إلا استثناءً .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من اقتدى بإمام ينوي صلاته - ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة - أجزأه أيهما كان - ؟ لأنه بني صلاته على صلاة الإمام وذلك معلوم عند الإمام .

ومنها: من اقتدى بإمام ولم يدر أصلاته قصر أو إتمام فنوى أنه إن كان الإمام متمّاً أتم أو قاصراً قصر فصلاته صحيحة .

ومنها: إذا علم براءة الأصيل من دينه - أو علم أداءه ما عليه - أغني ذلك عن العلم ببراءة الكفيل عن الكفالة ؛ لأن الكفيل تابع للأصيل المكفول.

<sup>(</sup>۱) المسوط ۲۰۷/۱.

#### القاعدة الثامنة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

على الإمام تقرير اليد المحقة (١) .

البد المحقة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالإمام هنا : كل من تولى أمراً وهو مسؤول عنه .

وتقرير اليد المحقة : أي إثبات اليد صاحبة الحق .

فمفاد القاعدة: أنه يجب على من تولى أمراً إماماً عاماً كان كالملك أو الرئيس ، أو حاكماً أو قاضياً أو مسؤولاً أنه يجب عليه إثبات اليد صاحبة الحق على الحق المدَّعي ودحر اليد المبطلة وإزالتها .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا تنازع اثنان في دار أو أرض أو دابة أو أي شيء كان وترافعاً إلى قاض أو حاكم أو أمير أو مسؤول فيجب على هذا الحكم بالحق والعدل وإعطاء الحق لصاحبه - ولو كان من أعدائه - ورفع اليد المبطلة ولو كان صاحبها من أقربائه أو خلصائه أو أصدقائه .

ومنها: إذا أحد المجاهدين من الغنيمة طعاماً لنفسه أو علفاً لدابته قبل القسمة وقبل إحراز الغنيمة بالدار - وهو محتاج إليه ثم إن شخصاً آخر من المجاهدين أخذ بعض ذلك منه - وهو غير محتاج إليه - فخاصمه إلى الإمام قبل أن يستهلك فيجب على الإمام رده للأول ؛ لأن الآخذ الثاني متعد، وعلى

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص١٢٢٤.

الإمام إزالة اليد المتعدية وإثبات اليد المحقة .

ومنها: إذا غَصَب شخص من آخر أرضاً أو داراً أو حيواناً أو متاعاً فيجب على الإمام الأخذ على يد الغاصب - لأن يده متعدية - ورد المغصوب لمن غُصِبَ منه ؛ لأنه صاحب اليد المحقة .

#### القاعدة التاسعة والستون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

على اليد ما أخذت حتى ترد (١) . حديث .

رد ما أخذت اليد

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة نص حديث شريف كريم - وهذه رواية له - إذ ورد بالفاظ متقاربة ، فقد أخرجه ابن ماجه رحمه الله في كتاب " الصدقات بلفظ "حتى تؤديه " الحديث رقم ٢٤٠٠ . وأخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله في كتاب البيوع باب تضمين العارية بلفظ : "حتى تؤدي " الحديث رقم وي كتاب البيوع باب تضمين العارية بلفظ : "حتى تؤدي " الحديث رقم الله في مسنده ٥/٨، ١٢، ١٣ بلفظيه. وأخرجه الدارمي ٢/٢٦، والبيهقي ٢/٥، ٩٥، ٩، ٨/٢ . وأخرجه في فتح الباري ٥/١٤، ٢ ، ومشكاة المصابيح ٢/١٢ حديث ٢٩٥٠ .

و لم أحده باللفظ الذي ساقه به السرخسي إلا في نصب الراية ١٦٧/٤، وهو عن سمرة بن جندب ﷺ .

ومفاد الحديث : أن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له ، ولا تبرأ ذمته منه حتى يرده ويؤديه بعينه أو بضمانه إلى صاحبه .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

وجوب ضمان المسروق على السارق سواء بقي المسروق أو تلف ، فعلى السارق ضمان قيمته إن كان تالفاً .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۰۹/۱۹ ، ۱۲/۱۱ ، ۹۶ ، ۷۱/۷۳ ، ۱۰۹/۱۸ ، ۱۸۳/۲۳ .

ومنها: من غصب شيئاً فيجب عليه رد العين المغصوبة على المالك أو ضمانها.

ومنها: من استعار شيئا - سيارة أو دابة أو كتاباً أو غير ذلك - فعليه رده إلى صاحبه الذي استعاره منه ولا تبرأ ذمته إلا برده .

ومنها: من وجد لقطه فأخذها لنفسه - لا ليعرفها - فهو ضامن لها ؟ لأنه ممنوع من أخذها - لغير تعريفها - فهو متعد في هذا الأخذ كالغاصب ، فيكون ضامناً وعليه ردها لصاحبها أو ضمان قيمتها .

#### القاعدة السبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عمد الصبي وخطؤه سواء (١).

عمد الصبي

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة لاتختص بالصبي بل يدخل في حكمها كل من كان قاصر العقل أو فاقده أصلاً أو طروءاً ، فالصبي قاصر العقل وناقصه ، والمحنون فاقد العقل - إذا كان جنونه مطبقاً - وإذا كان يُجن ويفيق فهو في حال جنونه فاقد العقل ، ويدخل في حكمها السكران من مباح أو بإكراه أو بخطأ .

فمفاد القاعدة: أن الصبي ومن في حكمه غير مكلف لعدم القصد لضعف العقل أو فقده ، فلذلك فإن ما يجنيه - وإن كان في الظاهر عمداً - فهو يعتبر خطأ ويعامل معاملة المخطىء لا العامد .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

الصبي - وكذلك المحنون - إذا قتلا إنساناً عمداً ، فـلا قصـاص عليهمـا باتفاق ؛ إذ يعتبر عمدهما خطأ والدية على العاقلة في أصح الأقوال .

فلا خلاف بين الفقهاء في عدم القصاص من الصبي والمحنون وأشباههما، ولكن اختلفوا في أمرين: الأول: هل تجب دية الخطأ أو دية العمد؟ فالأكثرون على أن الواجب دية الخطأ، وهي دية مخففة وعلى العاقلة، واما دية العمد فهي مغلظة ومن مال القاتل.

<sup>(</sup>١) المسوط ١١/١١.

والأمر الثاني : هل على الصبي والجحنون إذا قتلا كفارة ؟ الأكثرون لا كفارة عليهما .

وقال آخرون تجب الكفارة عليهما في مالهما إذا كانا غنيين (').

<sup>(1)</sup> ينظر : الوجيز مع الشرح والبيان والمصادر ص١٣٣ فما بعدها ، ط٤ .

### القاعدة الحادية والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العمل بأكبر الرأي جائز (١).

وفي لفظ: " غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته"(١) وتأتى في حرف الغين إن شاء الله .

أكبر الرأي

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بأكبر الرأي : غلبة الظن ، والإدراك للجانب الراجح .

فمفاد القاعدة: أن عند عدم اليقين يكفي غلبة الظن في بناء الأحكام عليها ؛ لأن القطع في أكثر الأحكام متعذر . وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من (٥٧٢ - ٥٧٤) .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

رجل دخل على غيره ليلاً وهو شاهر سيفه أو مادًاً رمحه يسدده نحوه وهو لا يدري أنه لص أو هارب من اللصوص ، فإنه يحكم رأيه فإن كان في أكبر رأيه أنه لص دخل عليه ليسلبه ماله أو يقتله أو يعتدي على عرضه كان لصاحب المنزل أن يقتله – إن لم يمكن دفعه بغير القتل – .

ومنها: إذا أتى صبي أو عبد لرجل بشيء ، وقال: هـو لـك هديـة مـن فلان ، فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن يأخذ ذلك الشيء.

<sup>(</sup>١) الفرائد ص١٩٧ ، عن الفتاوى الخانية فصل ما قُبل فيه قول الواحد .

<sup>(</sup>۲) شرح السير ص١٩٢.

ومنها: إذا وجد ماء ليتوضأ به وخشي أن يكون مملوكاً أو نجساً فإن كان أكبر رأيه أنه مباح أو طاهر وسعه الوضوء منه .

#### القاعدة الثانية والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس (١).

العمل بالظاهر

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

المراد بالظاهر: هو ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأمل وتفكر كقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبُواۤ ﴾ (١) (٢).

أو هو: اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ، وإن كان محتملاً للتأويل والتخصيص (<sup>1)</sup> ، هذا في الألفاظ .

ولكن المراد بالظاهر في القاعدة : هو دلانة الحال والأمارات .

فمفاد القاعدة : أن العمل بدلالة الحال والأمارات الظاهرة أصل شرعي لدفع الضرر عن الناس في معاملاتهم ودفع ورفع الحرج عنهم .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا باع العبد واشترى أمام المولى - والمولى ساكت - فذلك يوجب أن يكون العبد مأذوناً ؛ لأن كل من رآه يبيع ويشتري وسيده يراه وهو ساكت يظنه بل يغلب على ظنه أنه مأذون فيعامله ؛ لأنه لو لم يكن مأذوناً ، ولو لم

<sup>(</sup>١) شرح الخاتمة ص٥٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة البقرة : ۲۷٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكليات ص٩٢٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> التعريفات ص١٤٧ .

يكن المولى راضياً به لمنعه دفعاً للضرر عن الناس.

ومنها: إذا وُجد إنسان بيده سكين ملوث بالدم وبجواره قتيل ملطخ بدمه ، فإننا بحسب الظاهر نأخذ ذلك الإنسان بتهمة القتل ، إلا أن تقوم بيّنة على خلاف الظاهر .

ومنها: إذا وحدنا جماعة تصلي مستقبلي جهة ما فالظاهر أن هذه جهة القبلة فيجب أن ندخل معهم في الصلاة ، أو نتوجه إلى الجهة التي كانوا متجهين إليها ، إلا أن تقوم بينة أو علامة ظاهرة على خطئهم في التوجه .

# القاعدة الثالثة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العمل بالعام واجب حتى يقوم دليل الخصوص (١).

أصولية فقهية .

العام

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

سبق معنى العام والخاص والعموم والخصوص.

فمفاد القاعدة: أنه إذا وُجِد نص عام - سواء كان من نصوص الشرع أو المتعاقدين أو الواقفين - وجب علينا العمل بموجب هذا العموم حتى يقوم دليل على التخصيص ، ولا يجوز لنا الانتظار والبحث عن المخصص قبل العمل بالعموم .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال : أكرم علماء المدينة . فيجب على المخاطَب أن يكرم كل عالم في البلدة ، ولا ينتظر بدعوى أن الآمر ربما يَخُص بعضاً منهم .

ومنها: إذا قال: هو برئ مما لي قِبَله. برئ من الأمانة والغصوب والحقوق والقروض، وإن ادعى بعد ذلك حقاً لم تقبل بينته، إلا إذا وقت الشهود أو شهدوا أنه حادث بعد الإبراء ؛ لأنه لفظ أفاد البراءة على العموم وهو قوله: برئ مما لي قِبَله.

<sup>(</sup>¹) المبسوط ١٦٥/١٨ .

#### القاعدة الرابعة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شيء من واجباته ('' ، فلا ينتفى العمل بانتفاء شيء من مستحباته .

العمل المنفي

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

كل عمل له أركان وواجبات لايتم إلا بها، وله مستحبات يتم بدونها. فمفاد القاعدة: أن العمل لا يبطل إلا بنقصان شيء من أركانه أو واجباته وفرائضه ؟ لأن بها قوامه ووجوده ، وأما إذا نقص شيء من مستحباته أو مندوباته فإنه لا يبطل بنقصان شيء منها .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

من صلى ولم يطمئن في صلاته أو لم يقرأ فيها - مع قدرته على القراءة-فصلاته باطلة وعليه إعادتها .

ومنها: من لم يُحَكِّم شرع الله فهو غير مؤمن ؛ لأن تحكيم شرع الله من أوجب الواجبات على المسلمين ، قال تعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ وَكَ فِيمَا شَجَرَ بِيَنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَفْسِهِمْ حَرَجاً مّ مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا قَسَلِهُمْ فَرَجاً مّ مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا قَسَلِهما ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) القواعد النورانية ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٦٥.

ومنها: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (١) ، أو " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فمن لم يقرأ بها – مع القدرة عليها – بطلت صلاته إماماً أو منفرداً.

ومنها: مَن صلى بغير وضوء بطلت صلاته ، وأنه " لا صلاة لمن لا وضوء له " (٢) .

ومنها: من صلى وأسبل يديه فصلاته صحيحة ، لأ، القبض ليس من واحبات الصلاة وفرائضها.

وكذلك إذا لم يجاف عضديه عن جنبيه ، فصلاته صحيحه (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المقنع مع الحاشية ١٤١/١ فما بعدها .

#### القاعدة الفامسة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة (١). العموم والخصوص – وازع العدالة

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالعموم في هذه القاعدة : الخبر المتعلق مضمونه بحكم عام لا يختص بفرد أو جماعة مخصوصة .

والمراد بالخصوص هنا : الفرد أو الجماعة ممن روى أو ذكر الخبر .

ووازع العدالة: أي مانع الشخص عن الكذب بتقواه وابتعاده عن التكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر.

ومفاد القاعدة: أن من روى خبراً - حديثاً - فيه حكم عام فهو غير مُتَّهم فيما يرويه ولو كان يعود عليه نفع من روايته لذلك الخبر ، إذا كان الراوى للخبر عدلاً ؛ لأن عدالته تمنعه من الكذب .

### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا روى عبد - وعو عدل رضا - حديثاً يتضمن عتقه ، تقبل روايته منه وإن عاد النفع عليه ؛ لأن باب الرواية بعيد عن التهم ، وإنه لا يشترط في باب الرواية العدد ، بخلاف الشهادة في الأمرين . إذ من شهد شهادة يعود نفعها عليه لا تقبل شهادته ، كما أنه يشترط في قبول الشهادة اثنان من الشهود العدول .

<sup>(1)</sup> الفروق 17/1 الفرق الأول.

ومنها: حديث أبي هريرة ، " من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط " فهذا حديث صحيح رواه الحماعة ، ولا يجوز أن يتهم راويه لأنه صاحب زرع - فذكر الزرع في الحديث لا يضر في صحة الحديث لأن راويه عدل غير متهم .

وبخاصة قد رواه غير أبي هريرة وهو سفيان بن أبي زهير ﷺ (۱)، وهـو متفق عليه .

<sup>(</sup>۱) ينظر المنتقى ٨٦٩/٢ ، حديث رقم ٤٦١٢ ، ٤٦١٣ .

وسفيان بن أبي زهير النَمَـري مـن أزد شـنوءَة لـه صحبـة . ينظـر : التـاريخ الكبـير ٨٦/٤ الـترجمـة ٢٠٥٦ .

#### القاعدة السادسة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم ن.

اجتماع الحقوق

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الحقوق: جمع حق ، والحق هو الثابت الواجب ، وهو ضد الباطل .

فمفاد القاعدة : أنه إذا اجتمعت حقوق متعددة وواجبات ولا يسعها المال كلها ، أو أن الوقت لا يتسع لأدائها كلها فإنه يقدم الأهم منها على المهم، والمهم على غيره .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا اجتمع في تركة : ورثة ، وتجهيز ميت ، ووصية ودين ، فإنه يقدم تجهيز الميت فيبدأ به ؟ لأنه الأهم وهو من حقوقه ، ثم بالدين ، ثم بالوصية ، ثم بحقوق الورثة حيث يقدم أصحاب الفرائض فما بقي بعد ذلك فللعصبات الذكور .

ومنها: إذا ضاق وقت على إنسان وعليه صلاة الوقت ، وفعل خير ، أو إغاثة ملهوف ، أو إنقاذ غريق ، فيقدم الأهم الذي يخشى فواته قبل غيره ، فإنقاذ الغريق يقدم على غيره ؛ لأنه إذا فات لا يمكن تداركه .

ومنها: إذا أراد الخروج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم ، فحاجة

<sup>(</sup>١) شرح السير ص١٤٤٩ ، وعنه قواعد الفقه ص٩٢ .

عياله أولى .

ومنها: من أراد أن يغزو وعليه دين ، فأداء الدين أولى وأهم ، إلا إذا كان النفير عاماً ، لأن الخروج في هذه الحالة فرض عين .

ومنها: إذا أراد أن يغزو وله والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو فالمستحب له ألا يغزو إلا بإذنهما ، لكن إذا كان النفير عاماً أو أمره الإمام بالخروج فلا بأس له أن يخرج وإن كره أبواه (١) .

ومنها: مسلم استدان في دار الإسلام ، ثم دخل الحرب واستدان ، ثم مات . وجاء الدائنون فإن ما هو مطلوب به في دار الإسلام أقوى فيقدم ، وما استدانه في دار الحرب أضعف فيؤخر (٢) .

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ص٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص٢٠٥٢ .

#### القاعدة السابعة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عند الاحتمال لا يثبت إلا المقدار المتيقن (١٠٠٠)

الاحتمال

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الاحتمال : افتعال من الحمل : ومعناه اقتضاء الفعل أو القول أو الدليل حكمين مختلفين .

والاحتمال نوعان :

١ - احتمال بدليل . وهذا احتمال مقبول ، إذ ينظر في دليله فإن تبت أُخِذ به وإلا كان مرجوحاً لا يعمل به ، ويكون : معنى الاحتمال هنا : الجواز .

٢ – احتمال بغير دليل: هذا غير مقبول ولا ينظر فيه ؟ إذ كل قـول أو فعل أو دليل أو حكم يمكن أن يطرأ عليه احتمال. فما كان بغير دليل فهو مرفوض ، ويكون بمعنى الوهم .

فمفاد القاعدة: أن الفعل أو القول الصادر عن المكلف إذا طرأ عليه احتمال نقيضه - أي جواز الفعل أو النزك أو الأكثر أو الأقل - فلا يثبت منه إلا المقدار المتيقن به ، وبخاصة عند الاختلاف في المقادير .

### ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال لزوجته : أنت على حرام - وليس له نية ، فيحمل على اليمين ؟

<sup>(</sup>۱) المبسوط ٦/١٧ ، ٢٢٢ .

لأن الحرمة الثابتة باليمين دون الحرمة الثابتة بالطلاق .

ومنها: إذا قال: أمرك بيدك. وقال: إنه لم ينو الثلاث. أو نوى الطلاق فقط. فلا يقع إلا واحدة ، لأنه المتيقن.

### القاعدة الثامنة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عند اختلاف الحقوق تجرى المزاحمة في الثلث ('). أو المال المعين ('' . ضابط في الوصية – اختلاف الحقوق

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذا الضابط يختص بالوصايا المتعددة ، ولكن يمكن أن ينطبق على بعض شروط توزيع مال الوقف ، أو توزيع صدقات مخصوصة على قوم مخصوصين .

فمفاد القاعدة : أنه إذا وجد اختلاف في الحقوق المتعلقة بالمال ، وكان المال لا يسعها فإنه تجرى المزاحمة فيها . والمراد بالمزاحمة قسمة المال بالحصص .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أوصى بأن يُحج عنه ، ويعتق رقبة ، ويطعم عنه ، وكان الثلث لا يسعها ، فإن الثلث يقسم بين الوصايا بالحصص . فما خرج للحج يحج عنه من حيث يبلغ لأنه هو الممكن من تحصيل مقصود الموصى ، ويعتق عنه جزء رقبة .

ومنها: إذا شرط الواقف أن يقسم ربع مال الوقف بين أناس بأعيانهم وحدد لكل جماعة مبلغاً محدداً ، ثم تبين أن الربع لا يفي بالمطلوب فإنه يقسم بينهم بالحصص .

ومنها: إذا أمر بتوزيع صدقات - زكاة أو غيرها - بين الأصناف

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المبسوط ۱٦۲/٤.

<sup>(</sup>٢) إضافة من عندي ليتسع الضابط فيكون قاعدة .

وحدد لكل صنف مبلغاً ، ثم إن المال لا يسعهم فإنما يعطى كل صنف ما يخصه بالحصص ، وهو معنى المزاحمة .

#### القاعدة التاسعة والسبعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عند اختلاف المستحق لابد من أن يعتبر اختلاف السبب (١) .

اختلاف المستحق - اختلاف السبب

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

إذا وقع اختلاف في المستحق للمال ، فلا بد من اعتبار اختلاف سبب الاستحقاق ؛ ليأخذ كل مستحق حقه بدون ظلم ، وهذا عند تعدد المستحقين ، ولكن إذا كان المستحق واحداً فلا يعتبر الاختلاف في السبب .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا ضارب رجل رجلاً وأعطاء عشرة آلاف ليضارب بها ، فربحت ألفاً، ثم ضاربه رجل آخر بألف أخرى فخلط منها خمسمائة بالألف الأولى ، ثم خسرت ثلاثمئة ، فهنا تكون الخسارة من المالين بالحصص : فمن صاحب الألف مئتان ، ومن صاحب الخمسمائة مائة . فالهالك اعتبر من المالين ، بخلاف ما لوكان رب المال واحداً .

ومنها: إذا كان عبد مأذون وتنازع مع المولى وأجنبي في شيء في أيديهم، فإن لم يكن على العبد دين ، فالمتنازع فيه بين المولى والأجنبي نصفين لاتحاد المستحق فيما في يد المولى والعبد .

أما إذا كان على العبد دين فالمستحق لكسب العبد غرماؤه ، فلا بد من اعتبار يد كل واحد منهم على حدة .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۳٥/۲۲ .

ومنها: إذا كان على شخص دين لأشخاص عدة وطالبوه بديونهم أمام القضاء فعلى كل واحد منهم أن يذكر سبب الدين ويقيم البينة على ذلك، وأما إذا كان الدائن واحداً فلا يشترط بيان سبب كل دين بل يكتفي من البينة بإثبات الدين على المدين.

#### القاعدة الثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط ('). تحقق المعارضة - انعدام الترجيح - الاحتياط

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومحلولها .

إذا وجد تعارض متحقق وثابت بين أمرين ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر فيجب الأخذ بالاحتياط للدين ، وبخاصة فيما إذا اجتمع حلال وحرام .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا اشتبهت ميتة بمذكاة - ولم يمكن التفريق بينهما - وجب الابتعاد عنهما كليهما ؟ احتياطاً للدين : إحداهما للحرمة المؤكدة ، والثانية للاشتباه .

ومنها: إذا وجدت معاملة وشككنا في أن فيها ربا أو لا ربا فيها ، و لم بحد مرجحاً يرجح أحد الاحتمالين ، وجب الأخذ بالاحتياط وترك هذه المعاملة؛ لأن الشك في الزيادة كتحققها .

ومنها: من أشكل حاله من الحربيين وليس فيه دليل يدل على أنه مستأمن أو غير مستأمن، ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين، فإنه ينبغي للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة.

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٢٩٤ ، وعنه قواعد الفقه ص٩٣ .

### القاعدة الحادية والثمانون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

عند تعذر ردِّ العين ردُّ القيمة كردِّ العين (١) .

وفي لفظ: "ردُّ القيمة عند تعذر رد العين كرد العين " (٢) . وقد سبقت في قواعد حرف الراء تحت رقم (١٤) .

رد القيمة

## ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها .

عند استحالة رد العين لهلاكها أو استهلاكها فعلى مُتْلفها أو مستهلكها رد قيمتها بدلاً عنها . فإذا رد قيمتها يوم هلكت أو استهلكت فذلك كرد العين نفسها في براءة الذمة .

# ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

إذا اغتصب شخص من آخر سيارة أو حيواناً أو طعاماً أو لباساً فاستهلكه أو هلك عنده فعليه رد قيمته - أو مثله إن كان مثلياً - فإذا فعل ذلك فكأنما رد عين المغصوب وبرئت ذمته .

ومنها: إذا قال المشركون للمسلمين: إنا أَسأْنا في قتل رُهُنِكم فنحن نغرم لكم دياتهم ، فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك ؛ لأنه وقع اليأس عن رد الرُهُن .

<sup>(</sup>١) شرح السير ص١٧٦٢ ، وعنه قواعد الفقه ص٩٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفس المصدر .

#### القاعدة الثانية والثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة ؛ لأن الإشارة أبلغ (١) . التعريف بالإشارة

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها .

التعريف بالإشارة باليد ، أو الرأس أو غيرهما إلى الشيء الحاضر رتغني عن وصفه بصفة ؛ لأن التعريف بالإشارة أبلغ وأقوى من الوصف لحضور الشيء المشار إليه ومعاينته من قِبَل المشتري ، وأما الوصف فهو للغائب ، وقد يحتمل الاختلاف ، بخلاف المشار إليه الحاضر .

وينظر في قواعد حرف الهمزة القواعد : (٦٢ - ٦٤ ، ٢٣٤ ) .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا قال: أبيعك هذه السيارة الحمراء - وهي بيضاء - فقبل المشتري حاز . وليس له الرجوع بعد ذلك . لكن إذا قال: أبيعك سيارتي الحمراء - وهي غير حاضرة - وهي بيضاء - فإن المشتري بالخيار إذا رآها ؛ لاختلاف الصفة .

ومنها: إذا قال الأمير: مَن أصاب - أي غَنِم - هذه الجُبَّة الخَز (١) - لِجُبَّة على رجل بعينه - فهي له. فأصابها - أي غنمها - إنسان فإذا هي

<sup>(</sup>١) شرح السير ص٧٣٩ ، وعنه قواعد الفقه ص٩٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> حُبَّة الحزز : الجُبة : لباس سابغ يشبه العباءة ، والحزز : الحرير .

مُنْطَقَة بفَنَك أو سمور (١) ، فالكل للمصيب ؛ لأنه - أي الأمير - بنسي الاستحقاق على التعيين بالإشارة دون الاسم والنسبة .

<sup>(</sup>١) الفنك والسمور : اسم دابتين لهما فراء من أحود أنواع الفراء .

#### القاعدة الثالثة والثمانون

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر (١).

وفي لفظ: " عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر " (٢) .

شهادة الظاهر

## ثانيا : معنى هذه القواعد ومحلولها .

إذا اختصم اثنان في شيء وكل منهما يدَّعيه - ولا بيِّنة لواحد منهما - فإن من يشهد له الظاهر - أي دلالة الحال - يكون القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف يستحق الشيء المتنازع عليه .

وينظر القاعدة رقم (٧٢) ، والقاعدة (١٠٧) ، من قواعد حرف الحاء.

# ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

اختصم اثنان في دابة أو ثوب وأحدهما راكب الدابة أو لابس الثوب - ولا بيّنة لواحد منهما ، فإن القول للراكب واللابس مع يمينه ؛ لأن الظاهر شاهد له .

ومنها: من أعطى غزلاً لحائك لينسجه له ثوباً ، فيقول الحائك له: هذا لا يكفي لما تطلبه، فيأمره أن يزيد من عنده بقدر ما يحتاج إليه ليعطيه ثمن ذلك.

فإن اختلفا في الزيادة – وكان وزن غزله – مناً واحداً ، أو كيلـو غرامـاً واحداً – فلما وزن النسج كان وزنه منوين أو كيلين ، فــالقول في الزيــادة قــول

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٢٣/٢٤ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ٥١/٨٦، ١٩/١٦.

الحائك ؛ لأن الظاهر شاهد له ، وهو هنا زيادة وزن النسج على وزن الغزل الذي سلمه للحائك .

ومهنا: من اشترك في حمله للحج بمبلغ خمسة آلاف ريال ، شم أراد صاحب الحملة أن يحمله في الحافلة - وقال مريد الحج: بل بالطائرة ، واختلفا، فتحكم الأجرة في هذه الحال فإذا كانت الأجرة عالية فيكون القول قول مريد الحج ، مع يمينه لأن الظاهر شاهد له ؛ فإنه ما رضي بدفع هذه الأجرة العالية إلا ليسافر على الطائرة ، والعكس فيكون القول لصاحب الحملة .

ومنها: إذا ختلفًا في أدوات أو آلات نجارة أو حدادة – وكان أحدهما نجاراً أو حداداً – فالقول قوله في ملكية هذه الأدوات أو الآلات مع يمينه.

#### القاعدة الرابعة والثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عند المعارضة يترجح الوارد على المورود عليه 🗥 .

ترجيح الوارد

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

هذه القاعدة تمثل مرجحاً من المرجحات عند تعارض أمرين مختلفين ، ومفادها : أنه إذا تعارض أمران مختلفان - ولم يمكن الترجيح بينهما - وكان أحدهما وارداً على الآخر ، فإن الوارد يترجح جانبه على المورود عليه ؛ لقوة الوارد وضعف المورود عليه .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

اشترى ابن سيارة واشترط الخيار لأبيه ثلاثة أيام ، فهذا الاشتراط يكون للأب وللابن ، فإن نقض الأب البيع في خلال مدة الخيار انتقض ، وإن أحاز أحدهما العقد فهو حائز . فإن نقض الأب وأجاز الأبن بمحضر من البائع فالسابق منهما أولى وإن كان منهما معاً - أحدهما أجاز والآخر نقض - فالنقض أولى من الإجازة ؛ لأن النقض يرد على الإجازة ، وأما الإجازة فلا ترد على النقض ؛ لأن البيع المنقوض لا تمكن إجازته .

<sup>(</sup>١) الميسوط ٥٥/١٨٨ .

#### القاعدة الخامسة والثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

عند المنازعة يُرَدُّ المختلف فيه إلى المتفق عليه (١).

رد المختلف فيه

# ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

عند الاختلاف والتنازع في أمر من الأمور فإن إزالة هذا الخلاف وقطعه إنما يكون برد هذا المختلف فيه إلى مثيله من المتفق عليه عادة وعرفا بين الناس.

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا اتفق شخص مع سائق على أن ينقله بسيارة من مكان كذا إلى مكان كذا ، ثم اختلفا في تحديد الأجرة ، فإن قطع المنازعة يكون بتحكيم مثل تلك الأجرة ، لتلك المسافة عند أهل الخبرة أو عادة السائقين ، أو وجود تسعيرة من الجهة المختصة لكل مسافة محددة .

ومنها: إذا اشترى أرضاً ، واشترط لها طريقاً من أرض البائع ، فإن عرض الطريق إذا اختلف في تحديده يُرَد إلى مقدار حاجة السائر فيه بسيارته ، وبمقدار ما تستطيع سيارتان متقابلتان أن تعبرا بدون أن تصطدم إحداهما بالأخرى ، وهذا أمر متفق عليه في هذا العصر - وهو أن لا يقل عرض الطريق عن إمكان عبور سيارتين متقابلتين بدون اصطدام إحداهما بالأخرى .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٨١/٣٠ .

#### القاعدة السادسة والثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد - خصوصاً البعيدة الأقطار (').

العوائد المشتركة

ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

العوائد: جمع عادة: والمراد بها: كل أمر متكرر من غير علاقة عقلية - كما يقول الأصوليون - أو هي: كل أمر متكرر تقبله العقول السليمة والفِطَر المستقيمة.

والمراد بالعوائد : الأعراف السائدة .

ومفاد القاعدة: أن الأعراف والعادات التي تنتشر وتشيع بين الناس وبها يتعاملون وبها تُخَصُّ نصوصهم وأقوالهم - عند عدم التصريح بخلافها - لا يشترط في اعتبارها أن تَعُمَّ العادة منها جميع البلاد الإسلامية ، بل إن لكل بلاد عاداتها وأعرافها ، ولذلك يجب على المفتي والحاكم والقاضي والفقيه قبل أن يجيب على حكم مسألة اجتهادية لها تعلق بالأعراف أن يعرف عادات بلد السائل وأعرافها ليكون حوابه وفتواه وحكمه عادلاً موافقاً لأعراف الناس وعاداتهم ، وإلا كان حكمه باطلاً جائراً ، وفتواه غير صحيحة.

وقد قال القــرافي في هــذا الموضع : إن المفــتي لا يحــل لــه أن يفــتي أحــداً

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفروق ۱۶۲/۳ ، الفرق ۱۶۱ .

بالطلاق حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العرف الذي رُتِّبت الفتيا عليه . إلى أن قال : ويكون المفتى في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا . فإن وحده باقياً أفتى به ، وإلا توقف عن الفتيا . وهذا هو القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإحارات والأيمان والوصايا والنذور في الطلاق . فقد غفل عنه كثير من الفقهاء ، ووحد الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم . ثم جاء المتأخرون ووجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها – وقد زالت تلك العوائد ، فكانوا مخطئين خارقين للإجماع ؛ لأن الحكم المبني على مَدْرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

النقود تختلف اليوم في جميع الأقطار فكل قطر من البلاد العربية والإسلامية له نقد خاص يختلف مسماه وقيمته عن نقد القطر الآخر – ولو كانا متجاورين – ولذلك لابد من معرفة عملة كل بلد منها ونقده عند إرادة الفتيا والحكم .

ومنها: ألفاظ خلية وبرية والحرام ، وحبلك على غاربك ووهبتك الأهلك في الطلاق ، هذه كانت في زمن مالك رحمه الله - مثلاً - يلزم به الطلاق الثلاث بناء على عادة كانت في زمانه ، ولكن تغيرت العادات فأصبحت هذه الألفاظ لا تستعمل في تلك المعانى ، فلا يجوز لنا الفتيا فيها

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص١٦٢ .

بفتوى مالك أو غيره إلا بعد معرفة نيّة المتكلم بها ، وهل أراد بها الطلاق أولا؟ ومنها : إذا ادعى عليه مالاً من زمن بعيد - وقد تغير النقد ، فإنما يحكم بقيمة النقد القديم لا بالنقد الحادث .

### القاعدة السابعة والثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العوض حكمه حكم المُعَوَّض (١). وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم ٦٥.

العوض والمعوض

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

العوض هو البدل ، والمعوض هو المبدل منه .

فمفاد القاعدة : أن حكم البدل هو حكم المبدل منه ؛ لأنه قائم مقامه في الاستيفاء .

وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة رقم (١٤) وما بعدها .

ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا تعذر رد العين قام رد القيمة مقامها ؛ لأن القيمة عوض عن العين وبدل منها .

وينظر القاعدة رقم (٨١) .

<sup>(</sup>١) شرح السير ص١٩٦١ ، قواعد الفقه ص٩٣ .

#### القاعدة الثامنة والثمانون

أولاً : لفظ ورود القاعدة .

العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يُعلَم (١) .

العوض عما ليس بمال

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

الأشياء التي يكون لها عوض نوعان :

١ - نوع هو مال كالمبيع والأجرة ، فهذا يجب أن يُعلم ليصح العقد ؛
 لأنه بدون معرفته يكون العقد باطلاً ؛ لأن معرفته ركن من أركان العقد .

٢ - ونوع ليس بمال كالصداق والكتابة . فهذا ليس بواجب أن يعلم ، لأن عند الاختلاف يُحكم المثل ، بخلاف الأول ؛ لأنه عند الاختلاف تحكم القيمة ويقع في تحكيمها التنازع .

# ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

تزوج امرأة و لم يفرض لها مهراً ، فالعقد صحيح ، ويجب لها مهر المثل إن دخل بها .

ومنها: افتدت نفسها بمال ، فيصح الخلع .

ومنها: الصلح عن القصاص ، لا يجب فيه تعيين المال .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> القواعد النورانية ص١٣٧ .

#### القاعدة التاسعة والثمانون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العيب الحادث قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد (١) .

العيب الحادث

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

إذا حدث عيب في السلعة - وهي عند البائع - قبل قبض المشتري لها ، وقبل تسليمها له ، يجعل المشتري بالخيار بين أن يأخذ السلعة بجميع الثمن أو بتركها ؛ لأن العيب حصل في ضمان البائع ، وكأن هذا العيب اقترن بالعقد ووجد معه .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

اشترى سيارة من أحد المعارض ، أو من أحد الأشخاص ، وبعد تمام العقد وقبل أن يتسلمها المشتري ويقبضها من البائع وقع عليها حادث فعيّبها ، فالمشتري في هذه الحال بالخيار بين أن يأخذ السيارة بعيبها الحادث بجميع التمن أو يتركها ؟ لأن العيب حدث وحصل والسيارة لا زالت في ضمان البائع . ويجوز أن يضمن البائع النقصان إذا رضى المشتري .

ومنها: إذا هُدِم جانب من الدار أو تعطلت بعض مرافقها الضرورية بعد تمام العقد وقبل أن يتسلمها المشتري فكذلك . فالمشتري بالخيار ، بين أن يأخذها بجميع الثمن وبين أن يتركها .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٨٦/١٣ .

#### القاعدة التسعون

أولا : لفظ ورود القاعدة .

العين لا تقبل الأجل (١).

العين – الأجل

# ثانيا : معنى هذه القاعجة ومجلولها .

الأجل: معناه اشتراط مهلة زمنية قبل تسليم العين المبيعة .

فمفاد القاعدة: أن الأعيان لا تقبل التأجيل - كما سبق بيانه ، وإنما الذي يقبل التأجيل هو الأثمان . والعلة في ذلك أن الأعيان لا تتعلق بالذمة ، وإنما الذي يجوز أن يكون ديناً في الذمة هو الأثمان ؛ لأنها لا تتعين بالتعيين . إلا أن يكون ذلك في السلم فتكون العين مؤجلة تبعاً لطبيعة ذلك العقد .

وينظر القاعدة رقم (٥٢٠) من قواعد حرف الهمزة .

## ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا باعه سلعة حاضرة واشترط تسليمها له بعد مدة من الزمن ، فالعقد باطل ؛ لأن العين لا تقبل الأجل .

# رابعا: ما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

المسلم فيه في عقد السلم يجب تأجيله لطبيعة هذا العقد فمن أسلم في مقدار محدد من التمر مبين النوع والأجل فالعقد جائز .

ومنها: من استصنع ثوباً أو بيتاً أو آلة ، واشترط الصانع مدة زمنية لتسليم المصنوع فالعقد جائز كذلك .

<sup>(</sup>١) الميسوط ٢٩/٢٩ .

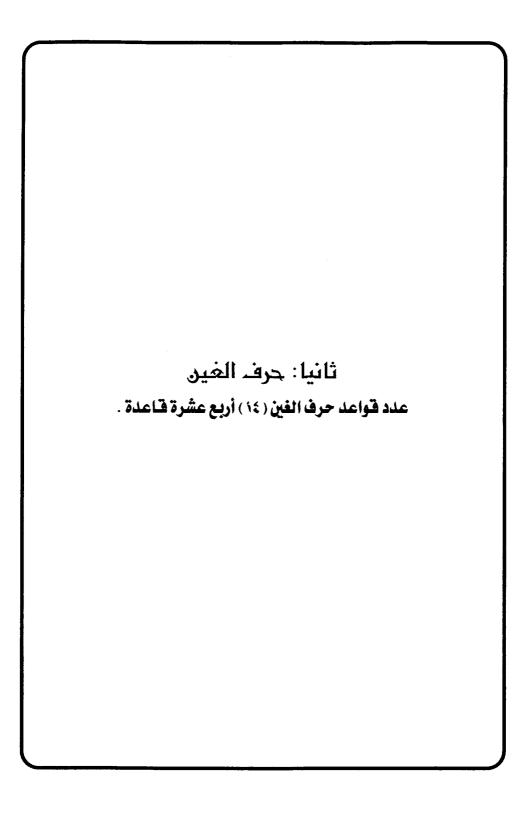



#### القاعدة الأولى

أولا : لفظ ورود القاعدة .

غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته (١) .

وفي لفظ: " غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته" (٢).

غالب الرأي

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

غالب الرأي : هو غلبة الظن ، وأكبر الرأي . وهو دون اليقين .

وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف العين تحت رقم ٧١ .

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص٢٩٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المبسوط ۲۶/۹۶.

#### القاعدة الثانية

أولا : لفظ ورود القاعدة .

غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط (). غالب الرأي غالب الرأي

## ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .

هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بسابقتها .

ومفادها: أن غالب الرأي وأكبره هو في رتبة اليقين والحقيقة في وجوب العمل به فيما بني أمره على الاحتياط للدين ، وذلك عند عدم إدراك الحقيقة حفظاً لسلامة الدين والبعد عن المحرمات والمشبوهات ، ودفعاً ورفعاً للحرج ؛ لأنه ليس كل أمر يمكن أن تدرك حقيقة أو أن يوقف على اليقين منه. وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد (٥٧٢-٥٧٤).

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا أراد تزوج امرأة وغلب على ظنه أنها محرمة عليه بوجه من وجوه التحريم وجب عليه تركها وعدم الزواج منها احتياطاً لدينه .

ومنها: إذا اشتبه عليه معاملة أو عقد فيه ربا أو يدخله الربا فيجب عليه الابتعاد عن هذا المعاملة تخلصاً من الوقوع في الربا .

ومنها: لو أن راهباً نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم فاصابه المسلمون في الطريق أو في المدينة فقال: إنما خرجت هارباً منكم خوفاً على

<sup>(</sup>۱) شرح السير ص١٤٣٦ .

نفسي . فلهم ألا يصدقوه ويقتلوه ؛ لأنهم وجدوه في موضع الاختلاط بالمقاتلة منهم . وإن وقع في قلوب المسلمين أنه صادق فالمستحب لهم ألا يقتلوه ، ولكن يأخذونه أسيراً ؛ لأن غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط . والقتل مبني على ذلك ، فإنه إذا وقع فيه الغلط لم يمكن تداركه (۱) .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص١٤٣٥.

#### القاعدة الثالثة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الغالب مساو للمتحقق (١).

وفي لفظ: " الغالب هل هو مساو للمتحقق " (٢) .

الغالب

## ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومحلولهما .

هاتان القاعدتان ذكرهما المالكية ، وإيرادهما يدل على الاختلاف في المضمون بين علماء المالكية ، حيث يرى المَقَري أن الغالب مساوٍ للمتحقق ، ويرى الونشريسي أنه يجري فيه الخلاف .

وينظر القاعدة الثامنة والتسعون من قواعد حرف الحاء .

المراد بالغالب: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه .

والمحقق: ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال.

فمفاد القاعدة الأولى: أن ما كان احتمال حصوله أقوى هو في حكم الثابت الوقوع قطعاً.

ومفاد القاعدة الثانية: أن ما كان احتمال حصوله أقوى أنه قد يساوى المتحقق ، وقد لا يساويه . فبينهما فرق يؤخذ من أسلوب إيرادهما .

<sup>(</sup>۱) قواعد المقري – ولم أحدها في القسم المطبوع – وقد ذكسر محقق إيضاح المسالك أنها في قواعد المقري المخطوطة في اللوحة ٢ أ. وذكرها أيضاً الندوي في اللوحة ٢ . ولعل هذا راجع إلى اختلاف النسخ . وينظر : القواعد الفقهية للندوي ص١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) إيضاح المسالك القاعدة الأولى ص١٣٦.

## ثالثًا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما .

سؤر الحيوان الذي من عادته استعمال النجاسة - الهرة مثلاً - فهل يكره شرب سؤره أو الوضوء منه أو لا يكره ؟ خلاف عند المالكية ، وهذا يرجح النص الثاني للقاعدة .

ومنها: ملابس الكفار هل هي طاهرة فيجوز للمسلم أن يصلي فيها أو هي نحسة ؛ لأن الكافر لا يتوقى النجاسات . خلاف والمشهور عدم جواز الصلاة فيها .

ومنها : أرسل صقراً على صيد - والصقر ليس في يده - فهل يأكل ما صاده ؟ خلاف .

ومن خلال الأمثلة التي ذكرها الونشريسي نرى أن في القاعدة خلافاً عند المالكية ، ولذلك فإيرادها بصيغة الإنشاء هو الصحيح .

#### القاعدتان الرابعة والخامسة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الغاية حد ، والحد لا يدخل في المحدود 🗥 .

وفي لفظ: " الغاية لا تدخل تحت المضروب لــه الغايــة ، إلا أن تكــون غاية إخراج " (٢) .

الغاية

# ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومحلولها .

الغاية من معانيها: النهاية ، والمسافة ، والفائدة المقصودة .

ومفاد هاتين القاعدتين: أن النهاية حد - أي مانع من التجاوز ، والحد لا يدخل في المحدود ، أي أن نهاية الشيء لا تدخل فيه - إذا كان بعضه متصلاً ببعض - وهو المراد بقولهم: المضروب له الغاية.

وينظر القاعدة الثانية والثمانون من قواعد حرف الحاء.

ولكن خرج عن ذلك ما كان غاية للإخراج فإنه تدخل الغاية فيه .

# ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّواً ٱلصَّيَامَ إِلَى ٱلْيَل ﴾ (٢) ، فالليل غاية وهو غير داخل في الصوم ، ومنها قوله تعالى كذلك : ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْتَرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ

<sup>(</sup>١) الميسوط ١٣/١٣ .

<sup>(</sup>٢) الفرائد ص٣٦ عن الفتاوي الخانية فصل اليمين المؤقتة ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٨٧ .

اَلاَّيَيَضُمِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ ﴾ (١)، ومنها قوله تعالى : ﴿ سَلَمُهُ هِيَ حَتَّى مَطَلَع الْفَجْرِ ﴾ (٢) ، فما بعد حتى غاية ؛ لأن حتى حرف غاية وجر .

ومنها: إذا قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، لم يدخل الحائطان في البيع (٦٠).

ومنها: إذا قال لدائنه ، لأقضيَّن دَينَك إلى يوم الخميس ، فلم يقض حتى طلع الفجر من يوم الخميس ، حنث في يمينه ؛ لأنه جعل يوم الخميس غاية، والغاية لا تدخل .

## رابعا: ما استثنى من مسائل هاتين القاعدتين:

دخول المرافق والكعاب في وجوب الغسل في الوضوء مع أنهما غاية ، ولكن لما كانت الغاية هنا غاية إخراج دخل المرافق والكعاب ؛ لأن المقصود إخراج ما بعدهما من وجوب الغسل ، وقد ثبت دخول المرافق والكعاب في الغسل بالفعل والإجماع .

ومنها: إذ اقال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين يقع الطلاق واحدة في الأصح (r).

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة القدر : ٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ينظر: المنثور ٢/٧٧٤.

#### القاعدة السادسة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة (١) .

الغين

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الغبن : الحداع والنقص ، ومنه : غبنه في البيع : خَدعـه ، وغَبِنَ رأيـه : نقصه (۲) .

وفي الاصطلاح: هو بيع الشيء بأقل أو شراؤه بأكثر ، جهلاً أو تفريطاً (٦) .

وهو نوعان : غبن يسير ، وغبن فاحش .

ومفاد القاعدة: أن الغبن يثبت الخيار للمشتري أو البائع المغبون، وذلك إذا كان الغبن فاحشاً، وطريق معرفة الفاحش من اليسير هو عادة الناس في تعاملهم فما رأوه فاحشاً أثبت الخيار، وما لا فلا. وعند الحنفية: إن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. أي يختلفون في تقويمه - أي بيان قيمته - اختلافاً كبيراً.

# ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

باع سلعة بألف ، وهي تساوي عند التقويم ألفاً وخمسمائة ، فهذا غبن

<sup>(</sup>١) المغنى ٢٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح مادة غ ب ن ، والمطلع ص٥٣٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> القاموس الفقهي ص۲۷۱ .

فاحش ، يثبت للبائع خيار الغبن .

ومنها: إذا دخل السوق واشترى سلعة بألف ، ثم تبين أنها لا تساوي الا ثمانمائة ، فهذا غبن فاحش يثبت له الخيار ، ولكن إذا تبين أنها تساوي تسعمائة وخمسين مثلاً أو تسعمائة وسبعين ، فهذا غبن يسير يتغابن به الناس ، فلا يثبت له فيها خيار الغبن .

ومنها: وكَّل رحلاً في بيع سيارة - مثلاً - ولم يحدد لهما ثمناً ، فباعها الوكيل بأقل من ثمن المثل مما يتغابن الناس به صح البيع ولا ضمان على الوكيل؛ لأن ذلك لا يضبط غالباً .

#### القاعدة السابعة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الغرر اليسير إذا احتمل في العقد لايلزم منه احتمال الكثير (١) . الغرر اليسير

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الغرر: هو الخَطَر. والغرر اليسير: هو ما شأن الناس التسامح فيه.

وبيع الغرر: هو بيع ما لم يعلم وجوده وعدمه ، أو لا يعلم قلته أو كثرته ، أو لا يقدر على تسليمه (٢) .

فمفاد القاعدة : أن القليل أو اليسير من الغرر محتمل في العقد ، ولكن لا يلزم من احتمال القليل احتمال الكثير ، فالكثيرمن الغرر يفسد العقد .

## ثالثًا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا باع أو اشترى بشرط أن يحمله البائع إلى محل المشتري ، أو أن يأتي المشتري بكفيل ، فالبيع جائز والشرط صحيح . أما لو شرط أكثر فالعقد باطل إذا كانت هذه الشروط ليست من مقتضى العقد (٦) .

ومنها: إذا باعه سمكاً في ماء. فإن كان السمك في بركة يصعب فيها اصطياده على المشتري فالعقد باطل ؛ لأن هذا غرر كثير. ولكن إن كان السمك في ماء في طست أو في جَرَّة. فالعقد صحيح ؛ لأن السمك يسهل

<sup>(</sup>١) المغنى ٤/٩٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> القاموس الفقهي ص۲۷۲ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المغني ٤/٨ ٢ .

اصطياده فيها ، وهو مرئي واضح .

ومنها: إذا باعه طيراً ، فإذا كان الطائر فوق الشجرة ، وإذا دعاه لا يجيبه فالعقد فاسد ، ولكن إذا كان مما لو دعي أحاب أو كان في قفص فالبيع صحيح .

#### القاعدة الثامنة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الغُرم بالغُنْم (١) .

وفي لفظ: " الغُرم مُقَابَلٌ بالغُنْم ، أو الغنم مقابل بالغُرْم " (٢) .

وفي لفظ: " الخراج بالضمان " ("). وقد سبقت في قواعد حرف الحاء

تحت رقم (۱۳).

وفي لفظ : " المغرم مقابل بالمغنم " (<sup>1)</sup>. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى .

وفي لفظ: " النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة " (٥٠) .

الغرم - الغنم - النعمة - النقمة

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها .

الغُرم: الخسارة ، وهو الضمان .

**الغُنْم** : الربح ، وهو الخراج .

فمفاد القاعدة : أن من عليه الخسارة فله الربح .

<sup>(</sup>١) شرح الخاتمة ص٥٩ ، المجلة المادة ٨٧ ، المدخل فقرة ٢٥٠ ، شرح القواعد ص٣٦٩ .

<sup>(</sup>۲) شرح السير ۹۷۲ ، ۱۰۳۶ ، ۱۰۳۶ ، المبسوط ۲۱۰، ۵۲/۱ ، ۲۱۰ ، ۲/۱ ، ۲۰۹۰ ، ۲۰۸۰ .

<sup>(</sup>۲)

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> المبسوط ۲۲/۲۲ .

<sup>(°)</sup> درر الحكام ۸۷/۱ - ۸۹ ، وينظر الوحيز ص٣٦٥ مع الشرح والبيان .

# ثالثًا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

إذا أوقف داراً على سكنى ولده أو قريبه أو الفقير ، فإن العمارة ، والإصلاح على من له السكنى .

ومنها: نفقة اللقيط من بيت المال ، وكذا جنايته ، لأن إرثه لبيت المال – عند عدم وجود الوارث ؛ لأن بيت المال وارث من لا وارث له .

#### القواعد التاسعة والعاشرة والمادية عشرة

أولا : ألفاظ ورود القاعدة .

الغرور حرام (١) .

وفي لفظ: " الغرور والضرر مدفوع " (٢) .

وفي لفظ: " الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع " (") .

وفي لفظ: " الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث "(١٠).

الغرور

## ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها .

الغرور: الخداع (°) ، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب ، ويقال له: الغرر ، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (¹) .

وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (٧) .

فمفاد هذه القاعدة : أولاً : أن وجود الغرور أو الغرر والحداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام ، وهو ممنوع شرعاً ويجب دفعه ورفعه .

<sup>(1)</sup> المبسوط ٢٦/٢٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> نفس المصدر ۲۳/۲۳ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> نفس المصدر ۱٤٢/۱۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الفوائد الزينية فائدة ٦٥ ص٧١ ، رد المحتار ١٦٠/٣ ، الفرائد ص٣٣ ، عـن الخانيـة فصـل الغرور من البيوع ، ٢٣٠/٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup> مختار الصحاح مادة (غرر) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> الكليا*ت ص*٦٧٢ .

<sup>(</sup>۲) المغرّب ص۳۳۸ .

ثانياً: إن وجود الغرور في عقد من عقود الضمان يوجب رجوع المغرور على من غرَّه ؛ لأن الغرور المتعمد حرام ، لأنه أكل أموال الناس بالباطل، ولأنه يسبب ضرراً على المغرور فيوجب الرجوع بالخسارة على من غرَّه .

والقاعدة الثالثة: تخص الرجوع بسبب الغرر في عقـود الضمـان، فهـل الغرور في غير عقود الضمان لا يوجب الرجوع ؟

القاعدة الرابعة والأخيرة ، تنص على أن الغرور لا يوجب الرجوع على من غرَّ إلا في ثلاث حالات : أولاها : عقود الضمان ، وثانيها : أن يكون الغرور في عقد يرجع نفعه إلى الدافع ، وإن لم يكن عقد معاوضة ، كالوديعة والإجارة ، وثالثتها : إذا كان الغرور بالشرط .

إذن لا يختص الرجوع على الغار بعقود المعاوضة .

#### ثالثًا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها .

من اشترى سيارة أو داراً أو أرضاً ، فوجدها مرهونة ، أو ملك غير البائع ، فله الرجوع على البائع بالثمن .

ومنها: إذا اشترى سلعة ، ثم تبين أن هذه السلعة مسروقة أو مغتصبه وأخذها صاحبها ، فللمشتري حق الرجوع على البائع بالثمن .

ومنها: إذا تـزوج امرأة على أنها حرة - أو أنها خالية من الموانع الشرعية - ثم ظهر أنها رقيقة مستحقة - أو ذات زوج أو معتدة فإن الزوج يرجع على المخبر بما غرمه .

ومنها: إذا أودع وديعة عند إنسان أو أجَّر داراً لآخر ، فهلكت الوديعة

عند الأمين ، وهدمت العين المستأجرة ، ثم جاء رجل واستحق الوديعة ، والعين المستأجرة ، وضمَّن المودع والمستأجر ، فإن المودع والمستأجر يرجعان على المودع والمُؤَجِّر بما ضمنا .

ومنها: إذا قال: اسلك هذا الطريق فإنه آمن ، وإن اعتدى عليك أو سرقك اللصوص فإني ضامن. فهنا يضمن لو حصل شيء من ذلك.

## رابعا : مما استثنى من مسائل هذه القواعد ولا يوجب الضمان :

إذا قال له: اسلك هذا الطريق فإنه آمن ، فسلكه فـأخذه اللصـوص ، فالمخبر غير ضامن .

ومنها: لو قال له: كُلُّ هذا الطعام فإنه ليس بمسموم ، فأكله فمات .

ومنها: إذا أخبره مخبر أن هذه امرأة حرة أو خالية الموانع، فتزوجها تـم ظهر خلاف ذلك، فالمخبر غير ضامن. لأنه مجرد مخبر و لم يشترط له السلامة.

#### القاعدة الثانية عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

الغش حرام (۱).

الغش

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

الغِش : عدم النصيحة ، وتزيين غير المصلحة (١) ، ويأتي بمعنى : الغـل والحقد .

أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع ، بإظهار حسن وإخفاء قُبح ، أو تكثيره بما ليس منه .

فمفاد القاعدة : أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع عما ليس فيه حرام شرعاً .

ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: " مَن غشنا فليس منا "("). وقوله عليه الصلاة والسلام: " لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بَيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيَّنه " (أ) .

ثالثًا : من أمثلة هذه القاعجة ومسائلها .

إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو داراً أو سلعة - وفيها عيب - فيجب

<sup>(</sup>١) الفوائد الزينية الفائدة ١٣٥/١٥١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المصباح ، مادة " غشة " .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة إلا النسائي والبخاري .

<sup>(</sup>أ) الحديث رواه أحمد .

عليه أن يبينه للمشتري ، ولا يجوز له إخفاء العيب فإنه غِش لصاحبه .

ومنها: لا يجوز لطلاب العلم أن يغشوا في امتحاناتهم لينجحوا بغير جهد أو جدارة فإن هذا غِشٌ في الدين .

#### رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة:

إذا اشترى شخص أسيراً مسلماً حراً في دار الحرب ، ودفع الثمن دراهم زيوفاً أو عروضاً مغشوشة جاز . وأما إن كان الأسير عبداً لم يجز .

ومنها : إذا أدى الزيوف والناقص في الجنايات جاز .

#### القاعدة الثالثة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يجمع بينهما (').

أصوليه . قياس غير المنصوص

### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومحلولها .

المراد بالمنصوص: ما ورد النص الشرعي بحكمه.

وغير المنصوص: المسألة الحادثة .

والمعنى المؤثر : هو العلة الجامعة أو الوصف المناسب .

فمفاد القاعدة: أن ما يجد من حوادث ومسائل - وهي غير منصوص على حكمها - فإن المجتهد يقيسها على المنصوص الذي ورد الشرع بحكمه بشرط أن توجد علة جامعة بينهما. وهذا هو القياس الشرعي.

### ثالثًا : من أمثلة هده القاعدة ومسائلها .

ورد النص بتحريم التفاضل في الأموال الربوية الستة ، فيقاس عليها غيرها مما وحدت فيه العلة ، سواء قلنا : إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن أو الثمنية ، أو قلنا : الطعم أو الكيل ، أو الإدخار ، والاقتيات في الأربعة الأخرى .

فيقاس الأرز والذرة وغيرها من الحبوب على البر والشعير .

<sup>(</sup>۱) المبسوط ١٦/٣.

ومنها: اللواط يقاس على الزنا بالعلة الجامعة بينهما.

ومنها: النباش يقاس على السارق بالعلة الجامعة بينهما.

#### القاعدة الرابعة عشرة

أولا : لفظ ورود القاعدة .

غير الواجب لا يجزئ عن الواجب (١) .

الواجب وغيره

#### ثانيا : معنى هذه القاعدة ومجلولها .

المراد بالواجب: ما طلبه الشارع طلباً جازماً ، وهو الفرض .

أو هو : ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه . ومقابله الحرام.

فمفاد القاعدة: أن فعل غير الواجب - وإن كان من جنس الواجب-لا يجزئ ولا يسد مسد الواجب ؛ لاختلاف الحكم والرتبة .

#### ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .

إذا تصدق بصدقة تطوع - وإن كانت أضعاف ما يجب عليه من الزكاة فلا تجزئه عن الزكاة الواجبة .

ومنها: إذا صلى متطوعاً ألف ركعة ، لا تجزئه عن صلاة فريضة واحدة.

ومنها: إذا نوى حج تطوع – وهو لم يحج حجة الإسلام – لا يجزئه عن حجة الإسلام بل تقع عن حجة الإسلام ولو نواها تطوعاً عند كثيرين.

<sup>(</sup>١) الفروق ١/٥١١.

# الفهارس العامة

## وتشتمل على:

أولاً: فهرس الآيات القرآنية – بحسب ورودها .

ثانياً: فهرس الأحاديث والاثار.

ثالثاً: فهرس القواعد.

رابعاً: فهرس المصطلحات - موضوعات القواعد.

خامساً: فهرس الأعلام.

سادساً: فهرس المصادر والمراجع - غير ما سبق ذكره .

سابعاً: فهرس الفهارس.

# أولاً : فهرس الآيات القرآنية

| صفحة        | الآية ال | السورة         | الآيــة                                                              |
|-------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲/          | ۳۱       | لأعراف         | ﴿ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ ا                             |
| ٣           | ٠ ١٠٨    | الأنعام        | ﴿ وَلَا تُسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ ﴾            |
| ٣٠١،٦       | ۲۸٦ ٥    | البقرة         | ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾                                     |
| ١٢٨         | ٣٣       | محمد           | ﴿ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالُكُمْ ﴾                                   |
| 1 { {       | 7 / 7    | البقرة         | ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجَلِينَ فَرَجَلُ وَامْرَاتَانَ ﴾            |
| £9V1197     | ٥        | القدر          | ﴿ سلام هي حتى مطلع الفحر ﴾                                           |
| 19117931793 | ١٨٧      | البقرة         | ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يَتَّبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ ﴾          |
| ۲.۱         | ٨٨       | القصص          | ﴿ كُلُّ شَيءَ هَالُكُ إِلَّا وَجَهُهُ لَهُ الحُكُمِّ ﴾               |
| ۲.۱         | 77       | الزمر          | ﴿ وَاللَّهُ خَالَقَ كُلُّ شَيَّءً ﴾                                  |
| 177,767     | ١٨       | الزمر          | ﴿ الَّذِينَ يَسْتُمْعُونَ الْقُولُ فَيْتَبَعُونَ أَحْسَنُهُ ﴾        |
| 777         | 17       | الحجرات        | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنْبُوا كُثْيِراً مِنَ الظُّنِّ﴾ |
| ٣٢٦         | AV-19    | البقرة-المائدة | ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾                                                 |
| 707         | 171      | الأنعام        | ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مُمَا لَمْ يَذَكُرُ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾      |
| <b>70</b> V | 9 ٧      | آل عمران       | ﴿ وَمَنْ دَخُلُهُ كَانُ آمَنًا ۚ ﴾                                   |
| ٤٥٨         | 240      | البقرة         | ﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعِ وَحَرْمُ الْرَبَّا ﴾                    |
| ٤٦١         | 70       | النساء         | ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ﴾                                    |
| ٤٩٦         | ١٨٧      | البقرة         | ﴿ ثُم أَتُمُوا الصَّيَامِ إِلَى اللَّيْلِ ﴾                          |



## ثانياً : فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة | الحديث أو الأثر                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤      | " أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم ، قال : فلا إذن "                |
| ٤٢     | " سكوت الرسول ﷺ عندما أُكِلَ الضب أمامه "                            |
| ٤٨     | " كان عليه الصلاة والسلام يَسِمُ إبل الصدقة "                        |
| ۳ ۲۴   | " لا خير في دين لاصلاة فيه ، ولا خير في صلاة لا ركوع فيها ولا سجود ' |
| د ۹    | " المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "           |
| د ۹    | " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط "                 |
| 1 . 9  | " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . أو على المنكر "        |
| ۲٠٩    | " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "                                      |
| 777    | " لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد " أثر عمر ﷺ              |
| 7      | " حديث العسيف "                                                      |
| 7 5 7  | " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بيلغني من حدٍ فقد وجب "             |
| 757    | " حديث المرأة المخزومية "                                            |
| 7 8 0  | " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء "                                      |
| 111    | " من أعتق عبداً بينه وبين آخر قوِّم عليه في ماله قيمة عدل "          |
| 475    | " حديث حَمَل بن مالك رَهِ "                                          |
| ٣.١    | " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "                             |
| ۲. ٤   | " إذا اتخذت مؤذناً فلا يأخذ على الأذان أجراً "                       |
| ۳۰۵    | " إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو أحداً حرص عليه "         |
| ٣٠٨    | " طلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة " .                             |
| 711    | " أكل رسول الله ﷺ من ضيافة اليهودي واليهودية "                       |

| لصفحة      | الحديث أو الأثر                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۱        | "كنا نغزوا مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية" أثر جابر بن عبدالله               |
| ۱۳۱۵       | " نهي رسول الله ﷺ عن تخليل الخمر "                                         |
| 777        | " لا تظلموا ، ألا لايحل مال امري مسلم إلا بطيب من نفسه "                   |
| 777        | " يا عبادي إني حرَّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم" حديث قدسي               |
| ٣٤٨        | " العارية مؤداة ، والمنيحة مردودة ، والزعيم غارم "                         |
| 700        | " لا تولُّه والدة على ولدها "                                              |
| <b>707</b> | " المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم "                                 |
| <b>707</b> | " إن الحرم لا يعيذ عاصياً "                                                |
| ٣٦.        | " هذا حرام على ذكور امتي حلٌّ لإناثهم " أي الذهب                           |
| ٣٦.        | " رخصة رسول الله ﷺ لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفاً من ذهب "                   |
| r70 "      | " أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قال : فصومي عن أمك  |
| 473        | " من مات وعليه صيا م صام عنه وليه "                                        |
| ٣٦٥        | " إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات و لم يصم-أطعم عنه وليه و لم يكن عليه قضاء" |
| 441        | " أيما امرأة زوحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل "                           |
| ٤٠٨        | " من أسلم على مال فهو له "                                                 |
| ٤٣.        | " إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ولي الخيار ثلاثة أيام "                       |
| 227        | " مبايعة رسول الله ﷺ عن عثمان بن عفان ﷺ بيعة الرضوان "                     |
| 113        | " إدخاله ﷺ أهل الحندق منزل حابر بن عبدالله رضي الله عنهما "                |
| 207        | " على اليد ما أخذت حتى ترد أو تؤدي "                                       |
| ٤ ٦, ٢     | " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "          |
| ٤٦٢        | " لا صلاة لمن لا وضوء له "                                                 |
| ٤٦٤        | " من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أحره كل يوم قيراط "   |

## ثالثاً : فهرس القواعد

# قواعد حرف السين [ من صفحة ٣ إلى صفحة [ 2 ]

| الصفحة | القاعــــدة                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣      | القاعدة الأولى : السؤال معاد – أو كالمعاد – في الجواب .           |
|        | وفي لفظ: الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال .                        |
|        | وفي لفظ : السؤال هل هو معاد في الجواب ؟                           |
|        | وفي لفظ : ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد في الجواب .              |
|        | القاعدة الثانية : السؤال والخطاب يمضي على ما عمَّ وغلب ، لا على   |
| ٥      | ما شذ وندر .                                                      |
| ٦,     | القاعدة الثالثة : الساقط لا يعود .                                |
|        | وفي لفظ : الساقط متلاشٍ لا يتصور عوده .                           |
|        | وفي لفظ : الساقط من الحقّ يكون متلاشياً لايتصور عوده              |
|        | وفي لفظ : المُسقط يكون متلاشياً .                                 |
|        | وفي لفظ : المعدوم لايعود .                                        |
|        | القاعدة الرابعة : سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لايوجب الضمان    |
| ٩      | له على المتلف .                                                   |
| ١.     | القاعدة الخامسة : السبب الباطل لا يزاحم السبب الصحيح .            |
|        | القاعدة السادسة : السبب التام من قبل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب   |
| 11     | أن يترتب عليه مسببه .                                             |
|        | القاعدة السابعة : السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب |
| 15     | عليه مسببه اتفاقاً .                                              |

| الصفحة | القاعـــدة                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| ١٥     | القاعدة الثامنة : السبب الضعيف لايوجب حكماً قوياً .                       |
|        | القاعدة التاسعة : السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى الخفي تيسيراً سقط     |
| ۱۷     | اعتبار الباطن.                                                            |
|        | وفي لفظ : السبب الظاهر متى أقيم مقام المعني الخفي دار الحكم               |
|        | معه وجوداً وعدماً .                                                       |
|        | وفي لفظ : يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يُعرف .                  |
| ۱۹     | القاعدتان العاشرة والحادية عشرة : السبب لا يعمل إلا في محله .             |
|        | وفي لفظ : السبب لا ينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له .                |
|        | وفي لفظ : السبب لايوجب الحكم إلا في محل قابل له .                         |
|        | وفي لفظ : السبب يوجب الحكم في محله .                                      |
|        | القاعدة الثانية عشرة : السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في        |
| ۲۱     | إيجاب الضمان .                                                            |
|        | القاعدة الثالثة عشرة : السبب متى كان مقيداً بوصف لايكون موجباً بدون       |
| 7 7    | ذلك الوصف .                                                               |
|        | القاعدة الرابعة عشرة : السبب الموجب للحكم بواسطة كالموجب بغير             |
| ۲ ٤    | واسطة في كون الحكم مضافًا إليه .                                          |
| ۲ ٥    | القاعدة الخامسة عشرة : السبيل فيما تردد بن أصلين أن يوفّر حَظُّه عليهما . |
|        | وفي لفظ : ما تردد بين أصلين يوفّر حظه عليهما .                            |
| 77     | القاعدة السادسة عشرة : السبيل في الوساوس قطعها وعدم الالتفات إليها .      |
| ۲۸     | القاعدة السابعة عشرة : ستر العورة فرض .                                   |
| ٣.     | القاعدة الثامنة عشرة : سد الذرائع .                                       |

القاعدة التاسعة عشرة : السراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية .

٤ ٥

| 011    |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | القاعـــدة                                                           |
| ٣٤     | القاعدة العشرون : سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة .          |
| ٣٥     | القاعدة الحادية والعشرون : السفيه إذا لم يُنْهَ مأمور .              |
| 5      | القاعدة الثانية والعشرون : سقوط العوض عند وجود المسقط لايكون دليا    |
| , 47   | على أنه لم يكن واجباً بالعقد .                                       |
| حي. ۳۹ | القاعدتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون: السكران من محرم كالصا- |
| سواء   | وفي لفظ: السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته كلها ، .                 |
|        | كانت له أو عليه ؟                                                    |
| ٤٠     | القواعد من ٢٥-٢٨ : السكوت دليل الرضا .                               |
|        | وفي لفظ : السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لايجوز .             |
|        | وفي لفظ : السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل علي           |
|        | عـدم جـوازه .                                                        |
|        | وفي لفظ : السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن .                    |
|        | وفي لفظ: السكوت عن النهي بمنزلة الاذن الصريح.                        |

وفي لفظ: السكون عن النهى دليل الرضا.

وفي لفظ: السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا أو بمنزلة الإذن .

وفي لفظ: السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان .

وفي لفظ: السكوت قائم مقام النطق.

وفي لفظ: السكوت عن الشيء هل هو إقرار أو إذن أم لا ؟

القاعدة التاسعة والعشرون: السكوت لا يكون حجة.

وفي لفظ: لاينسب إلى ساكت قول.

القاعدة الثلاثون: السكوت ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكيد.

| الصفحة | القاعـــدة                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٧     | القاعدة الحادية والثلاثون : سلامة البدل كسلامة الأصل .                |
| ٤٨     | القاعد الثانية والثلاثون : السِّمة لاتكون حجة في الأحكام .            |
|        |                                                                       |
|        | ٢ - قواعد حرف الشين                                                   |
|        | [ من صفحة ٥١ إلى صفحة ٢٠٦ ]                                           |
| ٦٥     | القاعدة الأولى : شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط .          |
| ૦ દ    | القاعدة الثانية : الشارع لايذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب .         |
| 25     | القاعدة الثالثة : الشبهة إنما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب .         |
|        | وفي لفظ : الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة .                       |
| ٥٨     | القاعدة الرابعة : الشبهة كالحقيقة فيما يندرىء بالشبهات .              |
|        | وفي لفظ: الشبهات الدارئة للحدود .                                     |
| ٦.     | القاعدة الخامسة : الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبنى على الاحتياط . |
|        | وفي لفظ: الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة .                    |
| ۰. ۲۲  | القاعدة السادسة: الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات  |
| 75     | القاعدة السابعة : الشبهة لاتسقط التعزير وتسقط الكفارة .               |
| ٦٤     | القاعدة الثامنة : شراء المعدوم باطل .                                 |
| 70     | القاعدة التاسعة : شرائط إقامة الغرض ما يكون في وسع المرء عادة .       |
| 77     | القاعدة العاشرة : شرائط العبادة مستدامة من أولها إلى آخرها .          |
|        | القاعدة الحادية عشرة : الشرائط تعتبر فيما هو أصل ، ووجودها في         |
| ٦٨     | الأصل يغني عن وجودها في التبع .                                       |
| ٦ ٩    | القاعدة الثانية عشرة: الشرائع لا تلزم إلا بالسماع.                    |

| الصفحة | القاعــــدة                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ٧.     | القاعدة الثالثة عشرة : شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه .         |
| ٧٢     | القاعدة الرابعة عشرة : شرط الحد لايثبت بما هو قائم مقام الغير .     |
|        | القاعدة الخامسة عشرة : شرط الزيادة الموهومة المرغوب فيها يفسد العقد |
| ٧٤     | ولكن شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز .                     |
| 77     | القاعدة السادسة عشرة : شرط الشيء يتبعه . تابع له                    |
|        | وفي لفظ : شرط الشيء يتبعه فيثبت بثبوته .                            |
|        | وفي لفظ : شرط الشيء يسبقه .                                         |
| ٧٨     | القاعدة السابعة عشرة : شرط صحة الدعوى إعلام المدعى في الدعوى .      |
|        | وفي لفظ : الدعوى بالجحهول باطلة .                                   |
| ۸٠     | القاعدة الثامنة عشرة : شرط صحة الصدقة التمليك .                     |
|        | أو : لايتم التبرع إلا بعد القبض .                                   |
|        | القاعدة التاسعة عشرة : شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل          |
| ۸۲     | به وفي المفهوم والدلالة .                                           |
|        | وفي لفظ : شرط الواقف يجب اتباعه .                                   |
| ٨٥     | القاعدة العشرون : شرط الوصف المرغوب المعلوم وجوده جائز .            |
|        | القاعدة الحادية والعشرون : الشرط إذا دخل على السبب و لم يكن         |
| ۸٦     | مبطلاً يكون تأثيره في تأخير حكم السبب لافي منع السببية .            |
|        | القاعدة الثانية والعشرون : الشرط إذا كان مفيداً تحب مراعاته ،       |
| ٨٨     | وإذا لم يكن مفيداً لاتجب مراعاته .                                  |
|        | وفي لفظ : الشرط المفيد في العقد معتبر .                             |
|        | وفي لفظ: الشرط إنما يراعي إذا كان مفيداً - لأحد العاقدين أو         |
|        | كليهما - وإذا لم يكن مفيداً لايكون معتبراً .                        |

99

القاعدة الصفحة

القاعدة الثالثة والعشرون: الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا ، فإن اقتضاه فهو صحيح وإن لم يقتضه العقد فإما أن يكون من مصلحته أو لا، فإن كان من مصلحته فهو صحيح ، وإن لم يكن من مصلحت العقد فإما أن يتعلق به غرض أو لا، فإن لم يتعلق به غرض فالمختار صحة العقد وإلغاء الشرط ، وإن تعلق به غرض لأحدهما وليس من مصلحة العقد بطل الشرط .

وفي لفظ: الشرط بخلاف موجب العقد باطل.

وفي لفظ: الشرط الذي يقتضيه العقد لايضر.

وفي لفظ: الشرط الذي ليس بمفيد لايكون معتبراً .

وفي لفظ: اشتراط مالا يفيد هل يجب الوفاء به؟

وفي لفظ: اشتراط ما يوجب الحكم خلافه .

القاعدة الخامسة والعشرون : الشرط الذي جرى مخالفاً لحكم الشرع يكون باطلاً .

القاعدة السادسة والعشرون: الشرط لايثبت بالظاهر بل بالنص. القاعدة السابعة والعشرون: الشرط لا يعارض العلة في إحالة الحكم عليه، والحكم يضاف إلى علَّته حقيقة وإلى الشرط مجازاً، والمجاز لايعارض

القاعدة الثامنة والعشرون : الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعاً . ا

وفي لفظ : الشرط الموافق لحكم الشرع يجب الوفاء به .

الحقيقة .

وفي لفظ: ما يتعذر الوفاء به شرعاً لايجوز إعطاء العهد عليه ؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع .

| صفحة  | القاعـــدة القاعـــدة                                               |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ١.٣   | التاسعة والعشرون : الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له .      | القاعدة |
| ١.٤   | الثلاثون : الشرط والجزاء يمين عند أهل الفقه .                       | القاعدة |
| ١٠٠,  | الحادية والثلاثون : الشرط وجوابه لايتعلقان إلا بمعدوم مستقبل .      | القاعدة |
|       | الثانية والثلاثون : الشرط يقابل المشروط جملة ، ولايقابله حزءاً      | القاعدة |
| ١.٧   | جزءاً ، وما لم يتم الشرط لايثبت شيئاً من الجزاء .                   |         |
|       | الثالثة والثلاثون : الشرع جعل اليمين لدفع الاستحقاق ، فلإيكون       | القاعدة |
| ١ . ٩ | سبباً للاستحقاق . وسبب الاستحقاق الإقرار، أو البينة، أو النكول.     |         |
| 111   | الرابعة والثلاثون: الشرع قصر الحجة على البينة أو الإقرار أو النكول. | القاعدة |
|       | الخامسة والثلاثون : الشرع قد ينصب خصوص الشيء سبباً ، وقد            | القاعدة |
| 115   | ينصب مشتركاً بين أشياء سبباً وينفي خصوصاتها .                       |         |
|       | السادسة والثلاثون : الشرع لايرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها،   | القاعدة |
| 110   | بل مشروعيتها .                                                      |         |
| ۱۱۷   | السابعة والثلاثون : الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة .            | القاعدة |
| •     | الثامنة والثلاثون : الشركة الخاصة لاتمنع المالك في الملك المشترك    | القاعدة |
| 119   | بخلاف الشركة العامة .                                               |         |
| ١٢١   | التاسعة والثلاثون : الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان .          | القاعدة |
|       | وفي لفظ : الشروط إنما تعتبر بحسب الإمكان .                          |         |
| 175   | الأربعون : الشروط لاتسقط بالسهو .                                   | القاعدة |
|       | الحادية والأربعون : الشروط اللغوية أسباب ، يلزم من وجودها           | القاعدة |
| 175   | الوجود ومن عدمها العدم .                                            |         |
|       | الثانية والأربعون : الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى   | القاعدة |
| 170   | العقد .                                                             |         |

| الصفحة | القاعـــدة                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
|        | القاعدة الثالثة والأربعون : الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها |
| ۱۲۷    | في نفس الأمر أو لابد من علم متعاطيها بوجودهاقبل العقد ؟              |
| 179    | القاعدة الرابعة والأربعون : الشروع في العبادة يلزم إتمامها .         |
|        | وفي لفظ : الشروع ملزم كالنذر .                                       |
|        | وفي لفظ : الشروع ملزم للإتمام كالنذر .                               |
| 171    | القاعدة الخامسة والأربعون : شطر العلة لايثبت شيئاً من الحكم .        |
|        | القاعدة السادسة والأربعون : السَّكُ في أحد النقيضين يوجب الشك في     |
| ١٣٣    | الآخر بالضرورة .                                                     |
|        | القاعدة السابعة والأربعون : الشك في الزيادة كتحققها والشك في النقصان |
| 170    | كتحققه .                                                             |
|        | القاعدة الثامنة والأربعون : الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط       |
| 177    | ضرورة .                                                              |
|        | وفي لفظ : الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط .                       |
|        | وفي لفظ : الحكم المعلق على شرط – أو المشروط بشرط – إذا وقع           |
|        | الشك في وجود شرطه لايثبت .                                           |
| ١٣٧    | القاعدة التاسعة والأربعون :الشك في المانع لا أثر له .                |
| 189    | القاعدة الخمسون : الشك لا يعارض اليقين .                             |
|        | وفي لفظ : الشك ملغى بالإجماع .                                       |
|        | وفي لفظ : اليقين لايزال – أو يزول – بالشك .                          |
| ١٤١    | القاعدة الحادية والخمسون : شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة .        |
|        | و في لفظ: شهادة الإنسان فيما باشه مردودة بالإجماع.                   |

القاعدة الثانية والخمسون: شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين،

| لصفحة | القاعـــدة                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 5 4 | وشهادة أهل الحرب ليست حجة على أهل الذمة .                                 |
|       | القاعدة الثالثة والخمسون : شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع        |
| ١٤٤   | الشبهات ، لا فيما يندريء بالشبهات .                                       |
|       | القاعدة الرابعة والخمسون : شهادة الرجلين حجة تامة على الإطلاق ،           |
| 1 2 7 | وشهادة المرأة ضرورية .                                                    |
| ١٤٨   | القاعدة الخامسة والخمسون : شهادة الفرد لاتثبت الحكم .                     |
| 1 £ 9 | القاعدة السادسة والخمسون : شهادة القلب في التحري تكفي .                   |
| 101   | القاعدة السابعة والخمسون : شهادة الكافر على المسلم لاتقبل .               |
|       | وفي لفظ : شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة .                 |
|       | وفي لفظ : شهاد الكافر لاتكون حجة في إثبات فعل للمسلمين .                  |
|       | وفي لفظ : لاتقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاً أو ضرورة .                 |
| 104   | القاعدة الثامنة والخمسون : شهادة المرأة فيما لايطلع عليه الرجال حجة تامة. |
|       | وفي لفظ : شهادة النساء فيما لايطلع عليه الرجال كشهادة الرجال              |
|       | فيما يطلعون عليه .                                                        |
| 100.  | القاعدة التاسعة والخمسون : شهادة المسلمين حجة تامة على جماعة المسلمين.    |
| 107   | القاعدة الستون : الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل .                 |
|       | القاعدة الحادية والستون : الشهادة إذا خالفت الدعوى بالسبب مع اتحاد        |
| ۱٥٨   | الحكم صحت .                                                               |
|       | القاعدة الثانية والستون : الشهادة إذا خالفت الدعوى بنقص عنها مع اتفاق     |
| ١٦.   | الشاهدين صحت .                                                            |
| 177   | القاعدة الثالثة والستون : الشهادة بأكثر من المدعى باطلة ، بخلاف الأقل .   |

وفي لفظ: الشهادة متى خالفت الدعوى بزيادة مقدارية أو اعتبارية

| الصفحة  | القاعـــدة                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
|         | فلا تصح .                                                           |
| ١٦٤ . ٤ | لقاعدة الرابعة والستون : الشهادة بالمجهول لاتكون حجة –أو– غير صحيحا |
|         | لقاعدة الخامسة والستون : الشهادة حجة في حق الكل ، والإقرار حجة في   |
| ٥٦١     | حق المقر خاصة .                                                     |
| 771     | لقاعدة السادسة والستون : الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل .    |
|         | وفي لفظ : القضاء بعد صدوره صحيحاً لايبطل بإبطال أحد إلا إذا         |
|         | أقر المقضي له ببطلانه فيبطل .                                       |
|         | لقاعدة السابعة والستون : الشهادة على حقوق العباد لاتقبل بلا دعوى ،  |
| 179     | بخلاف حقوق الله تعالى .                                             |
|         | لقاعدة الثامنة والستون : الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء إلا في  |
| ١٧.     | الحدود والقصاص .                                                    |
| ١٧٢     | لقاعدة التاسعة والستون : الشهادة على المجهول لاتكون مقبولة .        |
| ۱۷۳     | لقاعدة السبعون : الشهادة على النفي لا تقبل .                        |
|         | وفي لفظ : بينة النفي غير مقبولة .                                   |
|         | لقاعدة الحادية والسبعون : الشهادة غير ملزمة – أو : لا تكون ملزمة –  |
|         | i a mtr ·                                                           |

| لصفحة | القاعـــدة                                                         |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|
|       | حكم ما حاذاه ؟                                                     |       |
|       | وفي لفظ : إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر ؟          |       |
|       | اعدة الخامسة والسبعون : الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم ، فهل يقوم | القا  |
| 111   | مقامه في جميع الأحكام ؟                                            |       |
|       | عدة السادسة والسبعون : الشيء إذا ثبت مقدراً في الشرع فلا يعتبر أي  | القا  |
| ١٨٤   | تقدير آخر . أو لا يغير إلى تقدير آخر .                             |       |
|       | عدة السابعة والسبعون : الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه،     | القا  |
| 71    | وبولغ في إبعاده إلا بسبب قوي ، تعظيماً لشأنه ورفعاً لقدره .        |       |
|       | عدة الثامنة والسبعون : الشيء إنما يقدر حكماً إذا كان يتصور حقيقة ، | القا  |
| ۱۸۸   | فأما إذا كان لا يتصور حقيقة فلايجوز إثباته حكماً .                 |       |
|       | عدة التاسعة والسبعون : الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع    | القا  |
| ١٩.   | الوجوه .                                                           |       |
| 191   | عدة الثمانون : الشيء في معدنه لأيُعطى له حكم الظهور ما لم يظهر .   | القا  |
| 197   | عدة الحادية والثمانون : الشيء لايكون غاية لنفسه .                  | القا  |
|       | عدة الثانية والثمانون : الشيء لاينقضه ما هو مثله أو دونه وينقضه    | القا  |
| 198   | ما هو فوقه .                                                       |       |
|       | وفي لفظ : الشيء لاينسخه ما هو دونه .                               |       |
|       | وفي لفظ : الشيء ينفسخ بما هو مثله .                                |       |
|       | وفي لفظ : الشيء ينقضه ما هو مثله ولا ينقضه ما هو دونه .            |       |
| 197   | عدة الثالثة والثمانون : الشيء لايتضمن ما فوقه .                    | القا  |
|       | وفي لفظ : الشيء لايتضمن مثله ، لتساويهما في القوة .                |       |
| 199   | عدة الرابعة والثمانون : الشيء يتردد بين أصلين فيختلف الحكم فيه .   | القاء |

Y 1 A

| الصفحة | القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | وفي لفظ : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب                   |
|        | ذينك الأصلين.                                                              |
|        | القاعدة الخامسة والثمانون : الشيء يعتبر ما لم يَعُد على موضوعه بالنقض      |
| ۲.,    | والإبطال .                                                                 |
| ۲.۱    | القاعدة السادسة والثمانون : الشيء يعم كل موجود .                           |
| 7.7    | القاعدة السابعة والثمانون : الشيء الواحد لايكون مقصوداً وتبعاً .           |
|        | القاعدة الثامنة والثمانون : الشيء يجوز أن يصير تبعاً لغيره وإن كان له حكم  |
| ۲ . ٤  | نفسه بإنفراده .                                                            |
| ۲.٥    | القاعدة التاسعة والثمانون : الشيوع الطارىء كالشيوع المقارن .               |
|        | وفي لفظ مقابل : الشيوع الطارىء ليس نظير المقارن .                          |
|        |                                                                            |
|        | قواعد حرف الصاد                                                            |
|        | [ من صفحة ٢٠٩ إلى صفحة ٢٤٨ ]                                               |
| ۲ . ۹  | القاعدة الأولى : صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه .              |
|        | القاعدة الثانية: الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله، فيضمن ما أتلفه من المال |
|        | فإذا قتل فالدية على العاقلة .                                              |
| 711    | القاعدة الثالثة: الصبي لايقع طلاقه.                                        |
| 718    | القاعدة الرابعة : صحة الأداء باعتبار إمكان الأداء .                        |
|        | القاعدة الخامسة : صحة التصرف باعتبار أهلية التصرف ، وكون                   |
| 717    | المحل قابلاً للتصرف                                                        |

القاعدة السادسة : صحة التعويض تختص بمال متقوِّم .

القاعــدة الصفحة

القاعدة السابعة : صحة الحُلِف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها

عن عدمها .

القاعدة الثامنة : الصحة مقصود كل متكلم ، فمهما أمكن حمل كلامه

على وجه صحيح يجب حمله عليه.

وفي لفظ: ميطق كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن. ٢٢١

القاعدة التاسعة : الصحة مقصود المتعاقدين ، ومتى أمكن تحصيل مقصودهما

بطريق جائز شرعاً يحمل مطلق كلامهما عليه، ويجعل كأنهما صرَّحا بذلك. ٢٢٣

القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد

أو ضمان يد ؟ قولان .

اقاعدة الحادية عشرة : الصدقة لا تتم إلا بالقبض .

وفي لفظ: الصِّلات لا تملك قبل القبض.

اقاعدة الثانية عشرة : الصريح أقوى من الدلالة .

وفي لفظ: لا قِوام للدلالة مع النص.

وفي لفظ: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح .

القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة : الصريح لا يحتاج إلى نية ، والكناية

لا تلزم إلا بالنية .

وفي لفظ : الصريح لا يجتاج إلى النية قضاء لا ديانة بخلاف الكناية . ٢٢٩

القاعدة الخامسة عشرة: الصغائر لاتمنع من قبول الشهادة، ولو مع الإصرار. ٢٣١

القاعدة السادسة عشرة: الصغير الذي يُعبر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه

لا فيما يضره .

القاعدة السابعة عشرة: صفة الشيء تملك بملك الأصل.

وفي لفظ : الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه .

| الصفحة | القاعـــدة                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 750    | القاعدة الثامنة عشرة : صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تثبت .        |
| 777    | القاعدة التاسعة عشرة : صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاجة للضرر . |
|        | القاعدة العشرون : الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها .            |
| 777    | وفي لفظ : العقد إذا فسد بعضه فسد كله .                               |
| ۲٤.    | القاعدة الحادية والعشرون : الصلح عن إقرار بيع .                      |
| 7      | القاعدة الثانية والعشرون : الصلح عن الحدود باطل .                    |
| 780    | القاعدة الثالثة والعشرون : الصلح عن دين بدين لا يجوز .               |
| 7 2 7  | القاعدة الرابعة والعشرون :الصلح على رأس المال إقالة .                |
| 7 £ 7  | القاعدة الخامسة والعشرون : الصور الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا ؟  |
|        | القاعدة السادسة والعشرون : صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود            |
| 7 £ A  | ما يندرئ بالشبهات                                                    |
|        |                                                                      |

# قواعمد حرف الصاد [ من صفحة ۲۵۱ إلى صفحة ۲۹٤ ]

| 107   | القاعدة الأولى : الضامن لا يقبل قوله إلا بحجة .       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 707   | القاعدة الثانية : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .     |
| 425   | القاعدة الثالثة : الضرر الخامس يُتَحمل لدفع ضرر عام . |
| 707   | القاعدة الرابعة : الضرر عذر في فسخ العقد اللازم .     |
| Y 2 Y | القاعدة الخامسة : الضرر لايزال بالضرر . أو بمثله .    |
| X = X | القاعدة السادسة : الضرر لايكون قديماً .               |

القاعدة السابعة : الضرر مدفوع بقدر الإمكان .

| الصفحة | القاعـــدة                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
|        | وفي لفظ : الضرر يدفع بقدر الإمكان .                                  |
| P C 7  | وفي لفظ : الضرر مدفوع في الشرع .                                     |
| 177    | القاعدة الثامنة : الضرر يزال . أو مزال .                             |
| 777    | القاعدة التاسعة : الضرر اليسير يحتمل في العقود .                     |
| 777    | القاعدة العاشرة : الضرورات تبيح المحظورات ، بشرط عدم نقصانها عنها .  |
|        | القاعدة الحادية عشرة : الضرورة إذا اندفعت لم يُبَح له ما وراءَها .   |
|        | وفي لفظ : الضرورة تقدر بقدرها .                                      |
|        | وفي لفظ : الضرورات تقدر بقدرها .                                     |
|        | وفي لفظ : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .                              |
| 778    | ومثلها : ما جاء لعذر بطل بزواله .                                    |
|        | القاعدة الثانية عشرة: الضعيف لايفسد القوي.                           |
|        | وفي لفظ : الضعيف لايظهر في مقابلة القوي .                            |
|        | وفي لفظ : الضعيف لا يعارض القوي .                                    |
|        | وفي لفظ : الضعيف لا ينوب عن القوي .                                  |
|        | وفي لفظ : الضعيف لايدفع القوي ولكن يندفع به .                        |
| 777    | وفي لفظ : لايظهر الضعيف في مقابلة القوي .                            |
|        | القاعدة الثالثة عشرة : ضمان الاستهلاك ضمان فعل . الصبي والبالغ فيه   |
| 779    | سواء .                                                               |
|        | القاعدة الرابعة عشرة : الضمان بالتغرير – أو الغرور – مختص بالمعاوضات |
| 1 7 7  | التي تقتضي سلامة التعويض .                                           |
| 7 7 7  | القاعدة الخامسة عشه ة: ضمان الغرور بمنذلة ضمان الكفالة.              |

القاعدة السادسة عشرة : ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم .

| الصفحة | القاعـــدة                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
|        | وفي لفظ : ضمان الغصب لايجب إلا بصنع في المغصوب يفوت                    |
|        | يد المالك .                                                            |
| 7 V E  | وفي لفظ : ضمان الغصب لايوجب الملك في المغصوب .                         |
|        | القاعدة السابعة عشرة : ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل، وضمان المحل لا.  |
| 7 7 7  | وفي لفظ : ضمان العقد .                                                 |
| PVY    | القاعدة الثامنة عشرة : ضمان القيمة خَلَف عن رد العين عند تعذره .       |
| ۲۸.    | القاعدة التاسعة عشرة : ضمان القيمة مع ضمان الثمن لايجتمعان .           |
| 7 / 7  | القاعدة العشرون : ضمان القيمة وضمان المنفعة يجتمعان .                  |
|        | القاعدة الحادية والعشرون : ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامن،   |
| ۲۸۳    | وضمان الدين لايوجب ذلك .                                               |
| 710    | القاعدة الثانية والعشرون : الضمان الأصلي للبيع - وغيره - ضمان القيمة . |
|        | لقاعدة الثالثة والعشرون : الضمان بالشك لايجب .                         |
|        | وفي لفظ : مع اشتباه السبب لايجب الضمان .                               |
|        | وفي لفظ : الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط               |
| Y A Y  | فلايجب في موضع الشك .                                                  |
| ۲٩.    | لقاعدة الرابعة والعشرون : الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعاً .    |
|        | لقاعدة الخامسة والعشرون : الضمانات في الذمة لاتجب إلا بأحد أمرين .     |
| 1 9 7  | إما بأخذ وإما بشرط ، فإذا عُدِما لم تحب .                              |

القاعدة السادسة والعشرون : ضمُّ الجمهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل .

وفي لفظ : الجحهول إذا ضمَّ إلى معلوم يصير الكل مجهولاً .

القاعدة السابعة والعشرون: ضمني كل إقرار معتبر مثل صريحه، أو صحيحه. ٢٩٣

الصفحة

T. V

#### القاعــدة

# قواعد حرف الطاء [ من صفحة ۲۹۷ إلى صفحة ۳۱٦ ]

القاعدة الأولى والثانية والثالثة: الطارىء بعد العقد -قبل حصول المقصود به-كالمقارن للعقد. أو كالمقترن بالسبب.

وفي لفظ: الطارىء هل ينزل منزلة المقارن؟

وفي لفظ: الفساد الطارىء بعد العقد -قبل حصول المقصود به -

كالمقترن بالعقد . ٢٩٧

القاعدة الرابعة: الطاعة إذا صارت سبباً للمعصية ترتفع الطاعة.

القاعدة الخامسة: الطاعة بحسب - أو على حسب - الطاقة . ٣٠١

القاعدة السادسة : الطاعات التي لايجوز أداؤها من الكافر لايجوز الاستئجار

عليها .

القاعدة السابعة: طالب التولية لا يُولِّي . ومع

القاعدة الثامنة: طرفي الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال .

القاعدة التاسعة : طلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة .

وفي لفظ: طلب كسب الحلال فريضة.

وفي لفظ: طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة الفريضة بعد الفريضة.

وفي لفظ: طلب الكسب فريضة على كل مسلم.

وفي لفظ: طلب الحلال فريضة على كل مسلم . ٢٠٨

القاعدة العاشرة : طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر . ٣١٠

القاعدة الحادية عشرة: الطهارة أصل في الأشياء.

277

| الصفحة | القاعـــدة                                                       |         |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|
| ٣١١    | وفي لفظ : الأصل طهارة الأعيان .                                  |         |
| 717    | ة الثانية عشرة : الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هي شرط ابتدائها .   | القاعد  |
| 710    | ة الثالثة عشرة : الطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم .    | القاعد  |
|        | ةِ الرابعة عشرة : الطوارىء هل تراعى أو لا ؟ أو المتوقع هل يجعل   | القاعد  |
| ٣١٦    | كالواقع ؟                                                        |         |
|        |                                                                  |         |
|        | قواعد حرف الظاء                                                  |         |
|        | [ من صفحة ٣١٩ إلى صفحة ٣٣٢ ]                                     |         |
|        | ة الأولى : الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى | القاعدة |
| 419    | لفضل ظهوره .                                                     |         |
|        | ة الثانية : الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات        | القاعدة |
| ٣٢.    | الاستحقاق .                                                      |         |
|        | وفي لفظ : الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه .                      |         |
|        | وفي لفظ : الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق .       |         |
| ٣٢.    | وفي لفظ : استصحاب الحال دليل مُبَقُّ لا موجب .                   |         |
| 777    | ة الثالثة : الظاهر شاهد لمن يوافق العرف قوله .                   | القاعدة |
| 777    | ة الرابعة : الظاهر لا يعارض البيِّنة .                           | القاعدة |
|        | ة الخامسة : الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه .          | القاعدة |
|        | و في لفظ: لا معتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه ، أو إذا قام    |         |

الدليل بخلافه .

القاعدة السادسة : الظلم يجب دفعه ويَحْرُم تقريره .

| الصفحة | القاعـــدة                                   |
|--------|----------------------------------------------|
|        | القاعدة السابعة : الظن غير المطابق هل يؤثر ؟ |
| ٣٢٨    | وفي لفظ : لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه .       |
| ٣٣.    | القاعدة الثامنة : الظن هل ينقض بالظن أم لا ؟ |
| ٣٣٢    | القاعدة التاسعة : الظهور والانكشاف .         |

## قواعد حرف العين رمن صفحة ٣٣٥ إلى صفحة ٤٨٧ ر

القاعدة الأولى: العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر، أو الإباحة . القاعدة الثانية والثالثة والرابعة: العادة تجعل حَكَمًا إذا لم يوجد التصريح بخلافها .

وفي لفظ: العادة تنزل منزلة اللفظ.

وفي لفظ : العادة مُحَكَّمَة ، إذا اطُّردت ، فإن اختلف فلا .

وفي لفظ: العادة المطردة تنزل منزلة الشرط.

وفي لفظ : العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام .

وفي لفظ : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . ٣٣٧

القاعدة الخامسة: العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهار الخلاف من غير

توقف ، فإذا سكتوا دلَّ ذلك على رضاهم بالقول أو الحكم

الذي قاله بعض الجمتهدين . تعنى الجمتهدين .

القاعدة السادسة : العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعِل كأن لم يكن. ٣٤٢ القاعدة السابعة : العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب .

وفي لفظ : العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب .

| الصفحة | القاعـــدة |
|--------|------------|
|--------|------------|

وفي لفظ : العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء .

القاعدة الثامنة: العارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل

القاعدة التاسعة: العارض من السبب لايؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء. ٣٤٧

القاعدة العاشرة: العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والزعيم غارم. ٣٤٨

القاعدة الحادية عشرة: العاقد لغيره في أحكام الشراء بمنزلة العاقد لنفسه في

أحكام العقد فيما هو من حقوق العقد .

وفي لفظ: العاقد لغيره في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه . ٣٥٠

القاعدة الثانية عشرة: العامل فيما هو شريك فيه لايستوجب الأجر على غيره. ٣٥٢

القاعدة الثالثة عشرة: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال. تا ٣٥٤

القاعدة الرابعة عشرة: العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً. ٣٥٦

القاعدة الخامسة عشرة: العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله. ٣٥٨

القاعدة السادسة عشرة: العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص. ٣٦٠

القاعدة السابعة عشرة : العبادة لاتبقى بدون شرطها كما لاتبقى بدون ركنها. ٣٦٢

القاعدة الثامنة عشرة: العبادات البدنية لا تجري النيابة في أدائها. ٣٦٤

القاعدة التاسعة عشرة : العبادات لا تبطل بشيء من مبطلاتها إذا وجدت

بعد الفراغ منها .

القاعدة العشرون: عبارة الرسول كعبارة المرسل.

وفي لفظ: عبارة كل مُبَلِّغ تكون بمنزلة عبارة الْمُبَلَّغ عنه . ٣٦٨

القاعدة الحادية والعشرون: عبارة الصبي غير معتبرة في العقود . ٣٧٠

القاعدة الثانية والعشرون : عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح .

القاعــدة الصفحة وفي لفظ: المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ولا قابلة. 211 القاعدة الثالثة والعشرون: العبرة بحقيقة اللفظ، وإذا كانت العادة بخلافها لا تعتبر . 277 القاعدة الرابعة والعشرون: العبرة بالحال أو بالمآل؟ وفي لفظ: العبرة بالمآل أو للحال؟ وفي لفظ: ما قارب الشيء هل يعطي حكمه ؟ وفي لفظ: ما قرب من الشيء هل له حكمه ؟ وفي لفظ: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ وفي لفظ: المشرف على الزوال هل يعطي حكم الزائل؟ T V 2 القاعدة الخامسة والعشرون: العبرة بوقت القضاء دون الأداء. 777 القاعدة السادسة والعشرون: العيرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ أو للمعاني دون الألفاظ. 211 القاعدة السابعة والعشرون: العبرة لآخر جزىء الوصف، أو العلة. وفي لفظ: الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وحودأ والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بسزوال أحدهما ٣٨. القاعدة الثامنة والعشرون : العبرة للغالب الشائع لا للنادر . 717 القاعدة التاسعة والعشرون: العبرة للأسباب دون المحال. **712** القاعدة الثلاثون: العبرة للملفوظ نصاً دون المقصود. 717 القاعدة الحادية والثلاثون : العتق في المُنكِّر لا يزيل الملك عن المعين إلا بالبيان أو القرعة . 811 القاعدة الثانية والثلاثون : العتق يستدعي حقيقة الملك .

| لصفحة     | القاعـــدة                                                            |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| ۴۸۶       | وفي لفظ : العتق لاينفذ بدون قيام الملك في المحل عند وجود الشرط.       |     |
| 791       | اعدة الثالثة والثلاثون : عدم بعض الشرط كعدم جميعه .                   | الق |
|           | اعدة الرابعة والثلاثون : عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس      | الق |
| 797       | رفعاً له .                                                            |     |
|           | اعدة الخامسة والثلاثون : عدم علة الإذن التحريم ، وعدم علة التحريم     | الق |
| 498       | الإذن .                                                               |     |
| 797       | اعدة السادسة والثلاثون : عدم العلة علة لعدم المعلول .                 | الق |
|           | اعدة السابعة والثلاثون : العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه .    | الق |
|           | وفي لفظ : العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه .                        |     |
|           | وفي لفظ : العرف غير معتبر في المنصوص عليه .                           |     |
|           | وفي لفظ : العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه .                |     |
|           | وفي لفظ : العرف لا يعارض النص .                                       |     |
| <b>79</b> | وفي لفظ : العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء .                    |     |
| ٤٠٠       | اعدة الثامنة والثلاثون : العرف الظاهر بين الناس حجة .                 | الق |
|           | اعدة التاسعة والثلاثون : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن | الق |
|           | السابق لا اللاحق .                                                    |     |
| ٤٠١       | وفي لفظ : لا عبرة بالعرف الطارىء .                                    |     |
|           | اعدة الأربعون : العرف يقيد مطلق اللفظ .                               | الق |
| ٤٠٣       | وفي لفظ : العرف قاضٍ على الوضع .                                      |     |
|           | اعدة الحاية والأربعون : العصَّمة بسبب الدين إنما تثبت في حق من يعتقد  | الق |
| ٤.٥       | لا في حق من لا يعتقد .                                                |     |

القاعدة الثانية والأربعون : العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند

| الصفحة | القاعـــدة                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧    | تمام إحراز المشركين إياها .                                              |
| ٤٠٩    | القاعدة الثالثة والأربعون : العفو إنما يسقط ما كان مستحقاً للعافي خاصة . |
| ٤١١    | القاعدة الرابعة والأربعون : العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء .       |
| ۲۱3    | القاعدة الخامسة والأربعون : عقد الذمة أقوى من عقد الأمان .               |
|        | القاعدة السادسة والأربعون : العقد إذا خلا عن مقصوده لايكون منعقداً       |
| ٤١٤    | أصلاً .                                                                  |
|        | القاعدة السابعة والأربعون : العقد إذا لم يكن مفيداً كان باطلاً .         |
| ٤١٥    | وفي لفظ : ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعاً .                                  |
|        | القاعدة الثامنة والأربعون : العقد إذا فسد بعضه فسد كله .                 |
|        | وفي لفظ : العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله .                             |
| ٤١٧    | وفي لفظ : الصفقة إذا بعضها فسد كلها .                                    |
|        | القاعدة التاسعة والأربعون : العقد إذا فسد لا طريق لتصحيحه إلا الاستقبال  |
| ٤٢.    | أي بعقد جديد .                                                           |
| 277    | القاعدة الخمسون : العقد سبب شرعي للملك .                                 |
|        | القاعدة الحادية والخمسون : العقد الفاسد لايكون بنفسه سبباً للاستحقاق ،   |
| 277    | وإنما يستوجب أحر المثل .                                                 |
| 270    | القاعدة الثانية والخمسون : العقد لاينعقد موجباً ما يضاد المقصود به .     |
| ٤٢٦    | القاعدة الثالثة والخمسون : العقد ينعقد بالدلالة كما كما ينعقد بالتصريح . |
| ٤٢٨    | القاعدة الرابعة والخمسون : العقوبات لاتناسب إلا مَن قصد انتهاك المحارم.  |
|        | القاعدة الخامسة والخمسون : عقود المعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط .      |
|        | وفي لفظ : العقود لا تقبل التعليق .                                       |
| ٤٣.    | وفي لفظ : تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل .                       |

| الصفحة | القاعـــدة                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | القاعدة السادسة والخمسون: العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من           |
|        | قول أو فعل ، وبكل ما عدَّه الناس بيعاً أو إجارة .                       |
| 547    | وفي لفظ : الاعتبار للمعنى دون الألفاظ .                                 |
| १७१    | القاعدة السابعة والخمسون : العقود الشرعية لا تنعقد حالية عن فائدة .     |
| 250    | القاعدة الثامنة والخمسون : العقود – في الظاهر – محمولة على الصحة .      |
| ٤٣٧    | القاعدة التاسعة والخمسون : العقود لا تتوقف على الإجازة .                |
| ٤٣٩    | القاعدة السنون : العقود وما تصح به من الألفاظ .                         |
| ٤٤.    | القاعدة الحادية والستون : علة العلة تقوم مقام العلة في الحكم .          |
|        | القاعدة الثانية والستون : العلة إذا زالت هل يزول الحُكم بزوالها أم لا ؟ |
| ٤٤٢    | وفي لفظ : هل بنفي علة يزول حكم ؟                                        |
| ٤٤٤    | القاعدة الثالثة والستون : العلة ترجح بزيادة من جنسها .                  |
| ११०    | القاعدة الرابعة والستون : العلل الشرعية أمارات لا موجبات .              |
| ٤٤٦    | القاعدة الخامسة والستون : العلم بالرضا يقوم مقام إظهار الرضا .          |
| ٤٤٨    | القاعدة السادسة والستون العلم بالرضا ينفي الحرمة .                      |
| 2 2 9  | القاعدة السابعة والستون : العلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع .      |
| ٤٥.    | القاعدة الثامنة والستون : على الإمام تقرير اليد المحقة .                |
| १०४    | القاعدة التاسعة والستون : على اليد ما أخذت حتى ترد .                    |
| १०१    | القاعدة السبعون : عمد الصبي وخطؤه سواء .                                |
|        | القاعدة الحادية والسبعون : العمل بأكبر الرأي جائز .                     |
| १०५    | وفي لفظ : غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرَّفة حقيقته .          |
| ٤٥٨    | القاعدة الثانية والسبعون : العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس .      |
| ٤٦.    | القاعدة الثالثة والسبعون : العمل بالعام واجب حتى يقوم دليل الخصوص .     |

٤٨٤

| القاعـــدة القاعـــدة                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرابعة والسبعون : العمل لايكون منفياً إلا إذا انتفى شيءمن واجباته، | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فلا ينتفى العمل بانتفاء شيء من مستحباته .                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الخامسة والسبعون : العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع             | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وازع العدالة .                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| السادسة والسبعون : عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم.       | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السابعة والسبعون : عند الاحتمال لا يثبت إلا المقدار المتيقن .       | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الثامنة والسبعون : عند اختلاف الحقوق تجري المزاحمة في الثلث         | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أو المال المعين .                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التاسعة والسبعون : عند اختلاف المستحق لابد من أن يعتبر اختلاف       | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السبب .                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الثمانون : عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط.   | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحادية والثمانون : عند تعذر ردِّ المعين رد القيمة كرد العين .      | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وفي لفظ : ردُّ القيمة عند تعذر رد العين كرد القيمة .                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الثانية والثمانون : عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة ، لأن   | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الإشارة أبلغ .                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الثالثة والثمانون : عند الخصومة القول قول مَن يشهد له الظاهر .      | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وفي لفظ : عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر .                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الرابعة والثمانون : عند المعارضة يترجح الوارد على المورود عليه .    | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الخامسة والثمانون : عند المنازعة يُرد المختلف فيه إلى المتفق عليه . | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السادسة والثمانون : العوائد لايجب الاشتراك فيها بين البلاد -        | القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خصوصاً البعيدة الأقطار .                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     | الرابعة والسبعون: العمل لايكون منفياً إلا إذا انتفى شيءمن واجباته، فلا ينتفى العمل بانتفاء شيء من مستحباته. الخامسة والسبعون: العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة. السادسة والسبعون: عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم. السابعة والسبعون: عند الاحتمال لا يثبت إلا المقدار المتيقن. الثامنة والسبعون: عند اختلاف اخقوق تجري المزاحمة في الثلث أو المال المعين. التاسعة والسبعون: عند اختلاف المستحق لابد من أن يعتبر اختلاف السبب. الثمانون: عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط. وفي لفظ: ردَّ القيمة عند تعذر ردِّ المعين كرد القيمة كرد العين. الثانية والثمانون: عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة، لأن الإشارة أبلغ. الثالثة والثمانون: عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر. وفي لفظ: عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر. والبابعة والثمانون: عند المنازعة يُرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. المنامسة والثمانون: عند المنازعة يُرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. السادسة والثمانون: العوائد لايجب الاشتراك فيها بين البلاد – |

القاعدة السابعة والثمانون : العِوَض حكمه حكم المُعَوَّض .

### الصفحة القاعدة القاعدة الثامنة والثمانون: العِوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يعلم. ٤٨٥ القاعدة التاسعة والثمانون: العيب الحادث قبل القبض يجعل كالمقبرن بالعقد. القاعدة التسعون: العين لا تقبل الأجل. ٤٨٧ قو اعد حرف الغين [ من صفحة ٤٩١ إلى صفحة ٢٥١١ القاعدة الأولى: غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته. وفي لفظ: غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيما لا طريق إلى معرفة حقىقتە . 193 القاعدة الثانية: غالب الرأي يمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط. 294 القاعدة الثالثة: الغالب مساو للمتحقق. وفي لفظ: الغالب هل هو مساوِ للمتحقق؟ 292 القاعدة الرابعة والخامسة: الغاية حد، والحد لا يدخل في المحدود. وفي لفظ: الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية إلا أن تكون غاية 297 إخراج. القاعدة السادسة : الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة . £91 القاعدة السابعة: الغرر اليسير إذا احتمل في العقد لا يلزم منه احتمال الكثير. ٥٠٠ القاعدة الثامنة: الغُرم بالغنم.

وفي لفظ : الغرم مقابر بالغنم . أو الغنم مقابل بالغرم .

وفي لفظ: الخراج بالضمان.

وفي لفظ: المغرم مقابر بالمغنم.

| الصفحة | القاعـــدة                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ۶٠٢    | وفي لفظ : النعمة بقدر النعمة والنقمة بقدر النعمة .                  |
|        | القاعدة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة : الغرور حرام .              |
|        | وفي لفظ : الغرور والضرر مدفوع .                                     |
|        | وفي لفظ : الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع .             |
| ٥٠٤    | وفي لفظ : الغرور لا يوجب الرجوع على من غرَّ إلا في ثلاث .           |
| ٥٠٤    | القاعدة الثانية عشرة : الغش حرام .                                  |
|        | القاعدة الثالثة عشرة : غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى |
| ٥.٩    | مؤثر يجمع بينهما .                                                  |
| 211    | القاعدة الرابعة عشرة : غير الواجب لا يجزىء عن الواجب .              |



# رابعاً : فهرس المطلحات

## [ حرف الهمزة ]

| ٣٨.         |               | آخر جزيء الوصف      |
|-------------|---------------|---------------------|
| ٤٦٥         |               | اجتماع الحقوق       |
| ٤٨٧         |               | الأجل               |
| ٣٤.         |               | الإجماع السكوتي     |
| £7.V        |               | الاحتمال            |
| ٤V٣         |               | الاحتياط            |
| 711         |               | أحكام الصبي المحجور |
| <b>१</b> ५९ |               | اختلاف الحقوق       |
| £ ¥ ¥ ¥     |               | اختلاف السبب        |
| ٤٧١         |               | احتلاف المستحق      |
| 771,77      |               | إزالة الضرر         |
| 474 5       |               | الأسباب والمحال     |
| 773         |               | اشتباه الأدلة       |
| £ 3 7       |               | أكبر الرأي          |
| 244         |               | ألفاظ العقود        |
| ٤٧٣         |               | انعدام الترجيح      |
|             | [ حرف الباء ] |                     |
| 777         |               | البينة              |
|             | [ حرف التاء ] |                     |
| 111         |               | ترجيح العلة         |

|                | (° £ A)              |
|----------------|----------------------|
| £ V 9          | ترجيح الوارد         |
| 1 { 9          | التحري               |
| 277            | تحقق المعارضة        |
| ٤٢.            | تصحيح العقد الفاسد   |
| ٤٧٥            | التعريف بالإشارة     |
| ٤٣٠            | تعليق العقود         |
| <b>٣٩٦,٣٩٤</b> | التعليل بالعدم       |
| 777            | تفريق الصفقة         |
|                | [ حرف الثاء ]        |
| 76             | ثبوت الشرط           |
|                | [ حرف الحاء ]        |
| TV E           | الحال                |
| 111            | الحجة                |
| <b>1.</b>      | الحقيقة              |
| 777            | حقيقة اللفظ          |
| 14.            | حكم المبدأ والمحاذاة |
|                | [ حرف الحاء ]        |
| 0.4            | الخراج               |
| ۳۲۸            | خطأ الظن             |
|                | [ حرف الدال ]        |
| 709            | دفع الضرر            |
| ***            | الدلالة والصريح      |
|                |                      |

|                         | ** * * * *    | -     |
|-------------------------|---------------|-------|
|                         | [ حرف الذال ] |       |
| الذرائع                 |               | ٣.    |
| الذم                    |               | ٥ ٤   |
|                         | [ حرف الراء ] |       |
| الرجحان                 |               | ٣.٧   |
| رد القيمة               |               | ٤٧٤   |
| رد ما أخذت اليد         |               | 207   |
| رد المختلف فيه          |               | ٤٨٠   |
|                         | [ حرف الزاي ] |       |
| الزعيم                  |               | 781   |
| زوال الحكم              |               | 2 2 7 |
| الزيادة الموهومة        |               | ٧٤    |
|                         | [ حرف السين ] |       |
| السؤال والجواب          |               | ٣     |
| السؤال والخطاب          |               | ٥     |
| الساقط والمعدوم         |               | 7     |
| سبب الإتلاف             |               | . •   |
| السبب                   |               | 17,71 |
| السبب الباطل والصحيح    |               | ١.    |
| السبب التام             |               | 11    |
| السبب الخاص والمشترك    |               | ١١٣   |
| السبب السالم عن المعارض |               | ١٣    |
|                         |               |       |

| 2-4-0-0-0-yq= |               | •••                 |
|---------------|---------------|---------------------|
| ١ ٥           |               | السبب الضعيف        |
| 14            |               | السبب الظاهر        |
| 77            |               | السبب المقيد بوصف   |
| ۲ ٤           |               | السبب الموجب بواسطة |
| ۲۸            |               | ستر العورة          |
| ٣٢            |               | السراية             |
| ٣٤            |               | سراية الفعل         |
| 80            |               | السفيه              |
| ٣٧            |               | سقوط العوض          |
| <b>~</b> 9    |               | السكران             |
| ٤٥،٤٣،٤١،٤٠   |               | السكوت              |
| ٤٧            |               | سلامة البدل         |
| ٤٨            |               | السّمة              |
|               | [ حرف الشين ] |                     |
| 77.77.7.07    |               | الشبهة              |
| <b>⋄</b> ∧    |               | الشبهة الدارئة      |
| ٣             |               | شرائط الأصل         |
| 7.7           |               | شرائط العبادة       |
| 70            |               | شرائط الفرض         |
| ٦ ٩           |               | الشرائع             |
| ٦٤            |               | شراء المعدوم        |
| ٧.            |               | شرط التكليف         |
| ٧٢            |               | شرط اخد             |
|               |               |                     |

| ٧٨          | شرط صحة الدعوى      |
|-------------|---------------------|
| ۸٠          | شرط صحة الصدقة      |
| ٨٢          | شرط الواقف          |
| ٨٥          | شرط الوصف           |
| アソンドスンプトンソト | الشرط               |
| 1.1         | الشرط الشرعي        |
| ۹٥          | الشرط المخالف للشرع |
| 1. ٣        | الشرط المتقدم       |
| ٨٨          | الشرط المعتبر       |
| ۹.          | الشرط وأنواعه       |
| 7.1         | الشراء والجزاء      |
| 7.1         | الشرط وجوابه        |
| 9 9         | الشرط والعلة        |
| 1 · V       | الشرط يقابل المشروط |
| 277         | شرعية العقد         |
| 119         | الشركة الخاصة       |
| 114         | الشركة العامة       |
| 1776171     | الشروط              |
| 170         | الشروط بعد العقد    |
| 175         | الشروط اللغوية      |
| 177         | الشروط المعتبرة     |
| 179         | الشروط في العبادة   |
| 181         | شطر العلة           |
|             |                     |

|     | 140      | الشك في الزيادة والنقصان   |
|-----|----------|----------------------------|
|     | 127      | الشك في الشرط              |
|     | ١٣٧      | الشك في المانع             |
|     | 149      | الشك في النقيض             |
|     | 1 4      | الشك واليقين               |
|     | ١٤.      | شهادة الإنسان على فعل نفسه |
|     | 188      | شهادة أهل الذمة            |
| 1   | 276122   | شهادة الرجال مع النساء     |
|     | ٤٧٧      | شهادة الظاهر               |
|     | ١٤٨      | شهادة الفرد                |
|     | 1 £ 9    | شهادة القلب                |
|     | 101      | شهادة الكافر               |
|     | 1 2 7    | شهادة المرأة               |
|     | 100      | شهادة المسلمين             |
|     | 104      | شهادة النساء               |
|     | 701      | الشهادة الباطلة            |
|     | ١٦٤      | الشهادة بالجحهول           |
|     | 170      | الشهادة حجة                |
|     | ٧,٢٧     | الشهادة على بطلان القضاء   |
|     | 179      | الشهادة على حقوق العباد    |
|     | ١٧٢      | الشهادة على الجهول         |
|     | ١٧٣      | الشهادة على النفي          |
| ١٦٠ | ۸۰۱،۰۲۱۲ | الشهادة المخالفة           |

|         | ·—                      |
|---------|-------------------------|
| 1 7 0   | الشهادة الملزمة         |
| 1 7 7   | الشهر                   |
| ١٧٨     | الشهرة في النفي         |
| 191     | الشيء في معدنه          |
| 199     | الشيء المتردد بين أصلين |
| 194     | الشيء المتضمن           |
| ۲       | الشيء المعتبر           |
| ١٨٢     | الشيء المقام مقام غيره  |
| ١٨٨     | الشيء المقدر حكماً      |
| ١٨٤     | الشيء المقدر في الشرع   |
| 147     | الشيء المعظم            |
| ١٩.     | الشيء في الملحق بغيره   |
| Y • Y   | الشيء الواحد            |
| ۲.۱     | الشيء وعمومه            |
| ۲ • ٤   | الشيء يتبع غيره         |
| Y . 2   | الشيوع الطارىء          |
|         | [ حرف الصاد]            |
| 715     | صحة الأداء              |
| 717     | صحة التصرف              |
| Y 1 A   | صحة التعويض             |
| YY.     | صحة الحلف               |
| 770     | صحة العقود              |
| 777,771 | الصحة مقصودة            |
|         |                         |

| فهرس المصطلحات | 001             |
|----------------|-----------------|
| 772            | الصداق المعين   |
| 777            | الصدقة          |
| 4 7 7          | الصريح والكناية |
| · YT1          | الصغائر         |
| 777            | الصغير          |
| 777            | صفة الشيء       |
| 740            | صفة الفريضة     |
| 727            | صفة المعاوضة    |
| 488            | الصفقة          |
| 7 5 7 . 7 5 7  | الصلح           |
| 7 2 7          | الصلح عن الحدود |
| 7 2 0          | الصلح عن دين    |
| 7 & V          | الصور الخالية   |
| 7 & A          | صور المبيح      |
|                | [ حرف الضاد]    |
| 701            | الضامن          |
| 707            | الضرر الأخف     |
| 404            | الضرر الأشد     |
| 708            | الضرر الخاص     |
| 307            | الضرر العام     |
| ۸۵۲            | الضرر القديم    |

777

778

الضرر اليسير الضرورات

| 47.5       | الضرورة                 |
|------------|-------------------------|
| 777        | الضعيف                  |
| 4 7. 4     | ضمان الأستهلاك          |
| * * * *    | ضمان التغرير            |
| YAT-YA.    | ضمان الثمن - ضمان الدين |
| Y V V      | ضمان العقد              |
| Y 4 .      | ضمان العقد الفاسد       |
| 777        | ضماذ الغرور             |
| 7 7 5      | ضمان الغصب              |
| 777        | ضمان الفعل              |
| Y          | ضمان القيمة             |
| 7 7 7      | ضمان الكفالة            |
| <b>TYV</b> | ضمان المحل              |
| 717,717    | ضمان المنفعة            |
| 710        | الضمان الأصلي           |
| 7.4.7      | الضمان بالشك            |
| 791        | الضمانات في الذمة       |
| 7 9 7      | ضم الجهول للمعلوم       |
| 797        | ضمني الإقرار            |
|            | [ حرف الطاء ]           |
| <b>797</b> | الطارىء بعد العقد       |
| ٣.٣        | الطاعات                 |
| ٣٠١        | الطاعة حسب الطاقة       |
|            |                         |

| ٣           | الطاعة سبب المعصية      |
|-------------|-------------------------|
| ٣.٥         | طالب التولية            |
| ٣.٨         | طلب الكسب الحلال        |
| ٣١.         | طمأنينة القلب           |
| 717,711     | الطهارة                 |
| 710         | الطهارة نعمة            |
| 717         | الطواريء                |
|             | [ حرف حرف الظاء]        |
| ~~~~~~~~·~~ | الظاهر                  |
| 475         |                         |
| 719         | الظاهران                |
| 777         | الظلم                   |
| <b>~~</b> . | الظن                    |
| 777         | الظهور والإنكشاف        |
|             | [ حرف العين]            |
| 770         | العادات                 |
| TVT(TTV     | العادة                  |
| 757         | العارض                  |
| T { V       | العارض بعد الاستيفاء    |
| 728         | العارض الطارىء          |
| <b>727</b>  | العارض قبل حصول المقصود |
| T £ Å       | العارية                 |
| <b>70.</b>  | العاقد لغيره            |

| £770£        | العام                |
|--------------|----------------------|
| 707          | العام القطعي         |
| <b>70</b> A  | العام كالنص          |
| 77.          | العام المقبول        |
| 707          | العامل الشريك        |
| 777          | العبادة              |
| 777          | العبادات             |
| ۲7٤          | العبادات البدنية     |
| 771          | عبارة الرسول والمبلغ |
| ٣٧.          | عبارة الصيي          |
| TV1          | عبارة النساء         |
| 277          | العبرة في العقود     |
| PAT          | العتق ونفاذه         |
| <b>791</b>   | عدم بعض الشرط        |
| 777          | عدم ثبوت الشرائط     |
| ٤            | العرف                |
| ٤٠١          | العرف المقارن        |
| ٤٠٣          | العرف المقيد         |
| <b>797</b>   | العرف واعتباره       |
| ٤٠٥          | العصمة               |
| <b>£</b> • V | العصمة وانعدامها     |
| 19.19        | العفو                |
| ٤١٢          | عقد الأمان           |
|              |                      |

| الذمة ١٢.              | عقا   |
|------------------------|-------|
| د بالدلالة ٢٦:         | العق  |
| لد الخالي عن مقصوده ١٤ | العق  |
| د غير المفيد ١٥        | العق  |
| د غير الموجب ٢٥        | العق  |
| له الفاسد ۲۳٪          | العق  |
| وبات ٤٢٨               | العق  |
| ود الشرعية ٢٣٤         | العقر |
| ود الموقوفة ٢٣٧        | العقر |
| العلة ٤٤.              | علة   |
| ة ذات الوصفين ۴۸۰      | العلة |
| ل الشرعية 6 5 5        | العلز |
| م بالأصل               | العلر |
| م بالرضا               | العلم |
| . الصبي                | عمد   |
| السبب السبب            | عمل   |
| ل بالظاهر ٤٥٨          | العم  |
| ل المنفي               | العم  |
| وم والخصوص ٢٦٣         | العمو |
| ئد المشتركة ٤٨٠        | العوا |
| ض عما ليس بمال لم      | العود |
| ض والمعوض              | العود |
| ب الحادث               | العيى |

|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |
|------------|---------------------------------------|-------------------|
| ٤٨٧        |                                       | العين             |
|            | [ حرف الغين ]                         |                   |
| 1937753    |                                       | غالب الرأي        |
| ٤٩٤        |                                       | الغالب            |
| 7 P 1      |                                       | غاية الشيء        |
| ११७        |                                       | الغاية            |
| ٤٩٨        |                                       | الغبن             |
| ٥.,        |                                       | الغرر اليسير      |
| 7.0        |                                       | الغرم             |
| ٥. ٤       |                                       | الغرور            |
| o • Y      |                                       | الغش              |
| 0.7        |                                       | الغنم             |
|            | [ باقي الحروف ]                       |                   |
| ٤١٧        |                                       | فساد بعض العقد    |
| 707        |                                       | فسخ العقد         |
| 777        |                                       | القوي             |
| 0.9        |                                       | قياس غير المنصوص  |
| 475        |                                       | المآل             |
| ۲۱         |                                       | المباشرة          |
| ۲ ٥        |                                       | المتردد بين أصلين |
| 474        |                                       | المتوقع           |
| <b>TV1</b> |                                       | المرأة            |
| ۲.۹        |                                       | مسالة الظفر       |

| شروعية المصالح  | مث    |
|-----------------|-------|
| عنى الخفي       | المعا |
| قاصد            | المق  |
| قصو د           | المق  |
| لفوظ            | الملف |
| کر              | المنة |
| يحة             | المني |
| سخ الشيء وناقضه | ناس   |
| <i>ع</i> مة     | النع  |
| نمة             | النق  |
| رع العدالة      | واز   |
| ساوس            | الوس  |
| صف المرغوب فيه  | الوص  |
| ت القضاء        | وقت   |
| - المحقة        | اليد  |
| ين              | اليمي |

### خامِياً : فهرس الأعيلام

إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي : ١١٥ ، ١٢٩ ، ١٤٤ .

أحمِد بن إدريس بن عبدالرجمن الصنهاجي القرافي: ٤٨١.

أحمد بن احسين البيهقي الإمام: ٤٥٢.

أحمد بن عبدالحليم تقى الدين ابن تيمية : ١٨٥، ١٨٥ ، ٤٣٩ .

أحمد بن محمد بـن حنبـل الإمـام أبـو عبـدالله : ١٨٣،١٤٥،١١٥،١١٥،١٠٣،٧٢،٦٦

. 201

إسحاق بن إبراهيم المروزي الإمام ابن راهويه: ١٤٥.

أنس بن مالك في : ٣٠٥ .

إياس بن معاوية القاضي : ١٤٥ .

البيهقي: أحمد بن الحسين

الترمذي: محمد بن عيسي.

ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم.

الثوري: سفيان بن سعيد.

حابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي الجوفي البصري : ١٤٥ .

حبان بن منقذ أو منقذ بن عمر فيته : ١٣٠ .

خمل بن مالك ﷺ : ٢٨٤ .

أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الإمام .

الدارمي : عبدالله بن عبدالرحمن .

أبو داود: سليمان بن الأشعث.

ابن الزبير: عبدالله.

زُفَر بن الهويل بن قيس العنبري : ٢٤ ، ١٨٢ ، ٢٠٤ ، ٣٩٢ ، ٤٢٠ .

الزهري: محمد بن مسلم الإمام.

زين الدين بن إبراهيم ، ابن نجيم : ٤٣١ .

السرخسي: محمد بن أحمد.

سفيان بن أبي زهير الأزدي ﷺ : ٤٦٤ .

سفيان بن سعيد بن مسروق ، الإمام الثوري : ١٤٥ .

سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود الإمام: ٤٥٢.

سمرة بن جندب ﷺ : ٤٥٢ .

الشافعي : محمد بن إدريس الإمام .

شريح القاضي بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية : ٩٣ .

الشعبي : عامر بن شراحبيل أبو عمر .

أبو الشعثاء : جابر بن زيد .

عامر بن شرحبيل أبو عمرو الشعبي الإمام: ١٤٥.

عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي أبو سعيد ﷺ : ٣٠٥ .

عبدالرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة ﷺ : ٣٠٥ ، ٤٦٤ .

عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني: ٩٣.

عبدالله بن أحمد الموفق ابن قدامة : ١١٦ .

عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما : ١١٥ .

عبدالله بن عباس رضى الله عنهما : ١١٥ .

عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي الإمام: ٤٥٢.

عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري ﷺ : ٣٠٥ .

عثمان بن أبي العاص الثقفي في ١٠٦ .

عرفجه بن أشعد ﷺ: ٣٦٠ .

عطاء بن أبي رباح: ١١٥.

على بن أبي طالب ﷺ أمير المؤمنين : ١١٥ .

عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ﴿ ١٨٤، ٩٣.

ابن قدامة : عبدالله بن أحمد .

القرافي : أحمد بن إدريس .

ابن أبي ليلي : محمد بن عبدالرحمن .

ابن ماجه: محمد بن يزيد .

مالك بن أنس الأصبحي الإمام: ١٣، ١٦، ١٠٣، ١٣٦، ١٤٤، ١٨٣، ٢٣٨،

محمد بن أحمد بن سهل السرخسي : ٦٥ ، ٤٥٢ .

محمد بن إدريس بن شافع الإمام الشافعي: ٢٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٧٣ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ،

- ٣٧٣ (٣٧٢ ( ٣٧١ ) ٣٧٠ (٣٦٤ ( ٣٥١ ) ٣٤٢ ( ٣٠٤ ( ٢٦٩ ) ٢٨٣

. £ T A . £ T Y . £ 1 9 . £ 1 7 . T 9 Y

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الإمام : ٣٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٧٦ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٣٤٣ . ٣٤٣ .

محمد بن الحسين الفراء القاضي أبو يعلى: ١١٦.

محمد بن سيرين: ١١٥.

محمد بن عبدالرحمن بن يسار القاضي ابن أبي ليلي : ٤١٧، ٤١٦، ٤١٩، ٤١٨.

محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الإمام الترمذي : ٤٥٢ .

محمد بن مسلم بن شهاب الإمام الزهري: ١٤٤.

محمد بن يزيد القزويني : الإمام ابن ماجه : ٤٥٢ .

أبو موسى الأشعري : عبدالله بن قيس .

ابن نُحيم : زين الدين بن إبراهيم .

النعمان بن ثــابت بــن زوطــي الجعفــي أبــو حنيفــة الإمــام : ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٦ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٣٤٣ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٣٤٣ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٣٤٣ ، ٣٠٣ ، ٣٥١ . ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٣٦١ . ٣٦٠ . ٣٦٠ .

النووي : يحيى بن شرف الإمام .

أبو هريرة : عبدالرحمن بن صخر الدوسي .

هند بن عتبة زوجة أبي سفيان صخر بن حرب : ٢٠٩ .

وكيع بن الجراح بن مُلَيح الدؤاسي أبو سفيان الكوفي : ٩٣ .

يحيى بن شرف بن مُرِّي أبو زكريا الإمام النووي : ٤٣١ .

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري القاضي أبو يوسف : ١٢٥، ١٢٦، ١٧٦.

. TET , Y79 , Y . E , 1A0 , 1AE

أبو يعلى : محمد بن الحسين الفراء القاضي .

أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم .

### سادساً : فهرس المصادر والمراجع زيادة عما سبق

- كتاب الأحاديث القدسية في الكتب الستة وموطأ الإمام مالك . بدون ذكر مؤلف ولا طابع ولا ناشر .
- كتاب أحكام أهل الذمة . المؤلف الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن ابي بكر بسن قيم الجوزية المتوفى سنة ٥١٩هـ ، المحقق د . صبحي الصالح ، طبع دار العلم للملايين، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ .
- كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين .المؤلف شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١هـ ، مراجعة وتقديم طه عبدالرؤوف سعد ، طبع دار الجيل ، بيروت ، سنة ١٩٧٣م .
- كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف . المؤلف أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة ٣١٨هـ ، المحقق د . أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ، طبع دار طيبة ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ .
- كتاب التاريخ الكبير .المؤلف أبو عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الإمام البخاري المتوفى سنة ٢٥٦هـ ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ٢٠٧هـ ، مصورة.
- كتاب التبصرة في أصول الفقه . المؤلف الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن على الفيروز أبادي الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦هـ . المحقق د . محمد حسن هيتو ، طبع دار الفكر ، دمشق ، سنة ١٤٠٠هـ .
- كتاب تيسير التحرير . المؤلف العلامة محمد أمين المعروف بأمير بـا دشـاه الحسيني الحنفي المتوفى نحو سنة ٩٧٢هـ ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ، مصورة .
- كتاب حاشية ابن قاسم على الروض المربع . المؤلف عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي المتوفى سنة ١٣٩٢هـ ، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ .
- كتاب خزانة الأدب ولب لباب لسان العربي . المؤلف عبدالقادر بن عمر البغدادي

- المتوفى سنة ١٠٩٣هـ ، المحقق : عبدالسلام محمد هارون ، طبع الهيئة المصرية للكتاب، الطبعة الثانية ، ١٩٧٩م .
- كتاب الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام . المؤلف أبو قاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي السهيلي المتوفى سنة ٥٨١هـ ، تقديم : كعبدالروف سعد ، طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة ، القاهرة ، الطبعة الأحيرة .
- كتاب زاد المسير في علم المسير . المؤلف أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي ابن محمد الجوزي المتوفى سنة ٩٧٥هـ ، طبع المكتب الإسلامي ، دمشق ، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٤هـ .
- كتاب شرح حدود ابن عرفة . المؤلف أبو عبدالله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع المتوفى سنة ٨٩٤هـ ، ومؤلف الحدود الإمام محمد بن عرفة الورغمي المتوفى سنة ٨٠٠هـ ، المحقق : محمد أبو الأجفان والطاهر العموري ، طبع دار الغرب الإسلامي . بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .
- كتاب شرح اللمع . المؤلف أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦هـ ، المحقق عبدالجيد تركي ، طبع دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى سنة ٤٠٨هـ .
- كتاب العدة في أصول الفقه . المؤلف القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ٥٥٨هـ ، المحقق : د . أحمد بن علي بن سير المباركي ، طبع مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٠ .
- كتاب عقد الجواهر الثمينة . المؤلف جلال الدين عبدالله بـن نجـم بـن شـاس المـالكي المتوفى سنة ٢١٦هـ . المحقق : د . محمد أبو الأجفان والأسـتاذ عبدالحفيظ منصـور . صـدر عـن المجمع الفقهي التـابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي بجـده ، طبع دار الغـرب الإسـلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥هـ .

- كتاب العقد الفريد . المؤلف الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة هرياب المحقد : محمد سعيد العريان ، طبع مطبع الاستقامة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ١٣٧٢هـ .
- كتاب الفتاوى البزازية . المؤلف الإمام محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن السبزاز الكردري الحنفي المتوفى سنة ٨٢٨هـ ، مطبوع على هامش الفتاوى الهندية بدءاً من المحلد الرابع ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، مصورة .
- كتاب القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً . المؤلف سعدي أبو جيب . طبع دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الثانية ٤٠٨ هـ تصوير ٩٩٣ ام .
- كتاب قواعد الحصني . المولف أبو بكر محمد بن عبدالمؤمن الحصني المتوفى سنة ٩ ٨٢٩هـ ، المحقق : د . عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان ، د . جبريل بن محمد بن حسن البصيلي ، طبع مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٨هـ .
- كتاب مختصر المنتهى . المؤلف الإمام أبو بكر عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب المتوفى سنة ٦٤٦هـ ، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، مراجعة وتصحيح د . شعبان محمد إسماعيل ، طبعة سنة ١٣٩٣هـ .
- كتاب مشكاة المصابيح . المؤلف الشيخ ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب . العمري التبريزي ، المتوفى بعد سنة ١٣٨٠هـ ، المحقق محمد ناصر الدين الألباني ، نشر المكتب الإسلامي ، دمشق ، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٠هـ .
- معجم لغة الفقهاء عربي انجليزي المؤلف د . محمــد رواس قلعـه جــي ، وحــامد صادق قنيبي ، طبع دار النفائس ، بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ .
- كتاب نتائج الأفكار تكملة شرح الهذاية . المؤلف شمس الدين أحمد بن محمود الأدرنوي قاضى زادة الحنفى المتوفى سنة ٩٨٨هـ . وكتابا لهداية تأليف شيخ الإسلام

برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة ٩٣هـ ، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحليي ، القاهرة ، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٩هـ .

- كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . المؤلف محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠هـ ، المحقق : طه عبدالرؤوف سمعد ، ومصطفى محمد الهواري . الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، طبعة سنة ١٣٩٨هـ .

#### فهرس القهارس

القواعد: قواعد حرف السين من صفحة ٣ إلى صفحة ٤٩.

قواعد حرف الشين من صفحة ٥٣ إلى صفحة ٢٠٦ .

قواعد حرف الصاد من صفحة ٢٠٩ إلى صفحة ٢٤٨ .

قواعد حرف الضاد من صفحة ٢٥١ إلى صفحة ٢٩٤ .

قواعد حرف الطاء من صفحة ٢٩٧ إلى صفحة ٣١٦.

قواعد حرف الظاء من صفحة ٣١٩ إلى صفحة ٣٣٢.

قواعد حرف العين من صفحة ٣٣٥ إلى صفحة ٤٨٧ .

قواعد حرف الغين من صفحة ٤٩١ إلى صفحة ٥١١ .

فهرس الآيات القرآنية: ١٥٥

فهرس الأحاديث والآثار : من صفحة ١٧٥ إلى صفحة ١٨٥ .

فهرس القاعد: من صفحة ١٩٥ إلى صفحة ٥٤٥.

فهرس المصطلحات: من صفحة ٥٤٧ إلى صفحة ٥٦٠ .

فهرس الأعلام: من صفحة ٥٦١ إلى صفحة ٥٦٤ .

فهرس المصادر: من صفحة ٥٦٥ إلى صفحة ٥٦٨.

فهرس الفهارس: ٥٦٩.

والحمد لله رب العالمين ويتلوه بإذن الله تعالى قواعد حرف الفاء والقاف والكاف واللام

## كتب المؤلف

- ١ قدوة الحكام والمصلحين عمر بن عبدالعزيز مجدداً ومصلحاً .
   رسالة دكتوراه .
  - ٢ الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبدالعزيز تحقيق .
  - ٣ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية الطبعة الخامسة .
    - ٤ الغنية في الأصول للسجستاني تحقيق .